## المحمد المراس

من بين الكتب العديدة التي ألفت عن العصر المريني بالمغرب كتاب صغير الحجم كبير الفائدة ألفه الامير الغر ناطى الشاعر الكاتب أبو الوليد اسماعيل بن الاحر النصرى (1) المتوفى بفاس سنة 807 سماه (روضة النسرين، في دولة بني مرين) (2).

وليس هذا الكتيب في الواقع تاريخا للدولة المرينية كما يتبادر الى الذعن ، بسل هو سجل يتضمن اسماء ملوكها وكناهم والقابهم وأنسابهم ، وتواريخ موالدهم وولاياتهم ووفياتهم والمدد التي قضوها في الملك ، مع بيان أوصافهم الخلقية والخلقية وذكر رجال دولهم من وزرراء وحجاب ، وقضاة وكتاب ، وما خلفود من بنين وبنات ، فهو شديد الشبه بسجلات (الحالة المدنية) يسهل على المؤرخ معرفة بعض الاسماء والتواريخ والامور المهمة التي لها ارتباط بأيام كل ملك من أولئك الملوك ، وهذه هي فائدته الأولى .

أما فائدته الثانية فهى أنه يعكس على صفحاته الصغيرة القليلة \_ انصراع العنيف الذى نشأ بعد انهيار الموحدين \_ بين الاسرتين الزياتيتين الكبيرتين : بنى مرين ملوك فاس، وبنى عبد الواد ملوك تلمسان ، ذلك الصراع الذى أستمر ثلاثة قرون ، وكان من نتائجة تبدد قوى الخرب في حروب داخلية ، واكتساح النصارى للبقية الباقية من مملكة الاسلام بالاندلس بعد ما فقدت فيه \_ السند الطبيعى الذى كان يمدها على الدوام بعناصر متجدده لا تنضب من الغزاة والسلاح والاموال والأقوات والاساطيل ، وتجيد السبل \_ بانتسالى \_ لاستيلاء البرتغاليين والاسبانيين على شواطى الغرب العربي، واستعمار الأتراك العثمانيين لجزئيه الأدنى والأوسط فقد ذيل ابن الاحمر ما كتب عن المرينيين بغذلكة عن أقرانهم وبنى

## مطبؤعات الفحس اللحي

لابی الولید إسماعتیل بکن الأجمسَ



1962 - 1389

الرباط المطبعة الملكسية

www.merrakech.com

<sup>(</sup>١) طُ ترجمته في جذوة الاقتباس لابن القاضي .

 <sup>(2)</sup> هذا هو اسم الكتاب الأصح والأشهر ، وقد سساه ابن القاضى فى جذوة الاقتباس (روضة النسرين)
 مرة ، و (حديقة النسرين) مرة أخرى ، واقتصر صاحب (فهرس الفهارس والأنبات) على الاسم الاخير

عمهم: بنى عبد الواد كما دعوا أولا ، وبنى زيان كما دعوا أخيرا ، فلسم يتسرك نقيصة ولا رذيلة ولا سيئة من السيئات الا نسبها لهم ، وأضافها اليهم ، وأحلها بساحتهم ، وهو فسى كل ذلك متحامل عليهم بصورة مفضوحة وباعترافه واقراره ، اذ الزيابيون العبد الواديون اخوة بنى مرين وذوو قرابتهم الوشيجة ، قدوا واياهم من نبعة واحدة ، ولم يحب الله فريقا منهم بالفضائل وحدها ولا خص قريقا آخر بالرذائل دون سواها ، بل كان فيهما معا ملوك عظام ، وآخرون لنام سجل عليهم التاريخ أعمالا مزرية منافية للشريعة والاخلاق والفطرة السليمة مما لاداعى لذكره مفصلا ولا مجملا في هذا التصدير .

وقد حرر الكتيب تحريراً مسجعاً بادى التكلف مما ينم عن طبع غير أصيل فى البلاغة ، كما يلاحظ بمنتهى العجب أن ابن الأحمر سطا على كثير من فقرات (الذخيرة السنية) و (القرطاس) فأوردها برمتها وكانها من صنع قلمه وأحيانا محورة تحويراً بسيطا.

\* \* \* \*

(روضة النسرين) كتاب معروف متداول ، لا تغلو منه خزانة عالم أو أديب أو مؤرخ ، وقد اعتمد عليه المؤرخون الذين أتوا بعد ابن الأحمر ونقلوا منه واستشهدوا به ، ومنهم من اختصره كما فعل محمد بن قاسم بن زاكور (۱) المتوفى بفاس عام II20 في كتابه (العرب المبنى عما تضمنه الأنيس المطرب وروضة النسرين)، والشيخ أبوراس الناصري(2) المتوفى بمعسكر سنة 1239 الذي يقال أنه اختصره ، أما الاربيون فانهم لم يعرفوه الا المتداء من سنة 1794 عند ما أشار اليه المستعرب دومباي Dombay الذي كان يمالك وهدالته تعليم مند في مقدمة مؤلف Peinhart Dozy الذي كان يمالك ثم ترجمه المستعرب رينهارت دوزي Reinhart Dozy ونشر الترجمة سنة 1844 في منذ ذلك التاريخ حتى قام المستعرب الفرنسي المؤرخون الأوربيون يستشهدون به وينقلون عنه منذ ذلك التاريخ حتى قام المستعرب الفرنسي الشهير الاستاذ جورج مارسي ، والاستاذ الفقية السيد الغوثي بوعلى بتحقيقه وترجمته الى الفرنسية بمساعدة بعض طلاب المدرسة العربية بتلمسان ونشره سنة 1917 ضمن منشورات كلية الآداب بالجزائر .

لكن هذه الطبعة رغم العناية التي بذلها الاستاذان المذكوران لا تخلو من تحريف وأحياناً من حذف ، والنسخة نفسها التي اعتمدا عليها مبتورة الأول والاخير : تنقصها الصفحة الاولى ، كما ينقصها القسم المتعلق ببني عبد الواد برمته . فاكتفيا بالحاق الترجمة التي نشرها دوزي عن هذا القسم ، ولذلك كنت أتمنى منذ سنوات سنوح فرصه لطبع الكتاب طبعة كاملة صحيحة ، وقد سنحت الآن هذه الفرصة والحمد بله ، اذ عشرت على نسخة

(2) ط ترجته في (فهرس الفهارس والاثبات) ج 1 ص 104

خطية منه بالخزانة السلطانية بعد ما أشرفت على تقلها من فاس الى الرباط اواخر شعبسان وأوائل رمضان الماضيين .

وقد قمت بتحقیق نص المخطوطة الملکیة ومقابلته بکتب المعاصرین لابن الاحمسر أو الذین کانوا فی زمان قریب من زمانه ، ک (الذخیرة السنیة) و (القرطاس) و (کتاب العجر) ، کما قابلت القسم المتعلق ببنی عبد الواد خاصة بکتاب (بغیة الرواد) لیحیسی بسن خلدون ، و (نظم الدر والعقیان) للحافظ التنسی ، ثم قابلت النص الذی استخرجته مسح نسخ (روضة النسرین) الخطیة الاربع المحقوظة بالخزانة العامة بالرباط .

وكما يجب على كل محقق ان يفعل ــ علقت على المتن بما حسبت ان فى التعليق عليه فــائدة للمطالع والمثقف على الخصوص ، وذيلته بملاحق وفهــارس وزينتــه بصسور تيسر مهمة الباحث وتشوق المطالع .

واننى لاتوجه بالشكر الجزيل الى حضرة صاحب الجلالة الملك الحسن الثانى أيده الله المذى أجد منه فى كل وقت وحين حسن تفهم وكبير تشجيع لهذا الجهد المتواضع الذى أبذله فى احياء النراث العلمى والأدبى القومى .

ولا يفوتنى فى الختام ان أشكر صديقى الكريمين : الاستاذ أحمد بوشنتوف الكاتب بالديوان الملكى الذى قام باستخراج نسخة من الكتاب وفق فيها بين مخطوطة الحزائة السلطانية ومطبوعة الجزائر ، والاستاذ محمد المنونى القيم بالخزانة العامة السذى اعاننى على مقابلة نسخ الكتاب الخطية المودعة بها .

الرباط ( 8 محرم 1382 عبدوها في منطور الرباط ( 11 يونيو 1962 )

<sup>(</sup>۱) ط ترجمته في (النبوغ المغربي) ج 1 ص 313

## المنافية المحمد الرهم

الحمد لله الذي جعل التاريخ من أشرف ما به الانسان تزين ، وأضاء به صبح البيان الذي بانفجار فجرد تبين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي اتباعه على الخلق تمين ، ومن تدين بملته السمحة فبالصدق الواضح تدين، والرضا عن آله وصحبه الذين ما منهم الا من راض الصعب في الله ولين ، وأقاد الجامح الشارد بعون الله وهين .

وبعد فان التاريخ علم لسماعه النفوس ناشطة ، اذ عوانس الأنباء السالفة جاتها من الفوائد ماشطة ، والا فيم عرفت أخبار الأمم الماضية ، وما وقع في الايام والازمان المتقاصية ؟ من ملك في أحكامه جار ، وعادل به المظلوم لاذ واستجار ، ومن طرف ، جليت بظرف ، ولما رأيت هذه الطريقة التاريخية المذهبة المذاهب ، التي فوائدها نزهة للصادر والذاهب ، قن نجح ورادها ووشيت بالقبول أبرادها ، وما رفض عالمها ، ولا جهلت معالمها ، بالملك فارس أنجادها ، سالك تهائمها وأنجادها ، أو ليس خادمه المهتدى ، ومطيعه المقتدى ، ومنارد المستضى ، وسائله الرضى ، ومؤمله الواثق ، وغيبه الامين المواثق ، ورأيه الرشيد الموفق ، وعلمه المنصور الذي مذانب اصابته تتدفق ، وجودد بالسماح ، وطهارة خيمه (1) ما صوفحت بالصفاح ، وجاده

المامون والمعتصم، ورباطة جأشه لا تنفصم، طرزته باسم هذ السلطان المطاع، الواجب لعظيم قدره في الملوك الانقياد والاهطاع، فارس الحرب، وأسد الطعن والضرب، المشتهر بعلوملكه في ملوك (r) الشرق والغرب، صاحب الجمال الرائع، وناصر الشريعة المفضلة في الشرائع، البر بوالديه، المحتل رضاهما لديه، المشفق على أخوانه، القاعد من التحنن على ايوانه، الليث الهمام، مقيم ملة الاسلام، مولانا أمير المومنين، أبو سعيد عثمان، ابن مولانا أمير المسلمين المستعين بالله أبي سالم ابراهيم، ابن مولانا أمير المسلمين المنتعين بالله أبي سالم المير المسلمين المستعين بالله أبي سالم الميامين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين السلمين السلمين السلمين السلمين السلمين السلمين السلمين السلمين السعيد بفضل الله أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق، أدام الله ذكرهم القائم بأمر الله والمنصور به أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق، أدام الله ذكرهم المالي وبدر فضائلهم نير الأضواء اذ هو مكمل، وذكرت في هذا أنساب بني مرين وفرهم الله تعالى، وتشعب قبائلهم، وأتيت بالتعريف بهم الى أواخرهم من عهد أوائلهم، وسميته بـ (دوضة النسريان في دولة بني مرين).

#### ذكر نسبهم الكريم

هم فخذ من زناتة من أشرافهم ، وقد قيل انهم شرفاء ، ورفع بعض أهل التاريخ نسبهم الشريف من جدهم الأمير عبد الحق الى أمير المومنين على بن أبى طالب رضى الله عنه ، فقالوا :

هو عبد الحق بن محيو بن أبي بكر بن حمامة بن زيان بن محمد بن محمد بن على بن تاشفين بن يحيى بن على بن ابراهيم بن اسماعيل بن عمر بن أمير

المومنين الحسن بن أمير المومنين على بن أبي طالب رضى الله عنهم ، وجماعة من المؤرخين قالوا انهم من زناتة ، وزناتة كلها عرب الاصل من مضر ، يجتمع نسبهم بنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مضر ، وهم من ولد بسر بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزاد بن معد بن عدنان، والبربر أخوال بر بن قيس، أمه منهم ، وهي يريغ بنت مجدل بن عمر بن مصرام بن بسر بن قيط ، بن مصرايم ، بن حازم ، بن يافت بن نوح عليه السلام .

وبر بن قيس بن عيلان جد زناتة عربى ليس ببربرى سكن مع أخواله من البربر، وكانوا يسكنون بأرض فلبطين وما والاها من بلاد الشام ومصر، ويجاورون العرب في المساكن والمراعي، وتزوج بر بن قيس ابنة عمه البهاء بنت دهمان بن عيلان، فولدت له ولدين: مادغيس وعلوان، فأما علوان فمات صغيرا ولم يعقب، وأما مادغيس فكان يلقب بالابتر، وهو أبو البتر من زناتة. واليه يرفعون انسابهم، ومن ولده جميع قبائل زناتة، وفي ذلك يتول بعض ولد مادغيس:

ايها السائل عن أنسابنا \* قيس عيلان بنى العز الأول نحن ها نحن بنو بر الندى \* طارد الأزمات نحاد الابل (١)

وسبب خروج بر بن قيس بن عيلان عن قومه العرب، واستيطانه مع أخواله البربر، انه شردت له ناقة فتبعها فوقعت له في بلاد أخواله من البربر،

<sup>(</sup>۱) من هنا يبتدى؛ نص (روضة النسرين) المطبوع بالجزائر

<sup>(</sup>١) نسب الابيات في الذخيرة السنية (ص ١٦) لبعض ادباء زناتة الذين سكنوا الاندلس وأوردها كما يلي.

أيها السائل عن احسابنا قيس عبلان بنو المز الاول وبشو بر بن قيس من به تشفرب الامشال في كل أهمل ان تسبينا فينو بر النما طمارد الاؤمـة تحار الابـل من تردي سالف المجـد علا وبرودة فاكتسى منها خلل

ان قيما يعترى بر له ولبر يعترى كل بطل حسبك البربر قومى انهم ملكوا الارض باطراف الاسل وببيض تضرب الهام بها عمام من كان عن الحق تكل

## ذكر تشعب قبائل بنى مرين

هم أعزهم الله تعالى - من ولد الامير ماخوخ الزناتى ، و كان أميراً على زناتة بوطنه من أدض زاب افريقية والزاب الأسفل ، وهم من جبل هناك يقال ايكجان ، ثم ولى الامارة من بعده بوطنه من زاب افريقية حفيده الامير مرين ابن ورتاجن بن الامير ماخوخ ، ومن مرين هذا تشعبت قبائل بنى مرين أعزهم الله تعالى ، فتزوج مرين امرأة من بنات عمه اسمها يتكتور بنت عيسى بن نوح بن وجديج ، فولد له منها ولدان : ورتاجن وهو الأكبر ، سماه باسم أبيه ، وجرماط وهو الاصغر ، فولد ورتاجن بن مرين جميع بنى ورتاجن ، وهم تسم عشرة قبيلة ، أولهم بنو الحير وهم رؤساؤهم ثم بنو وارثين ، ثم بنو بيضاء ، ثم بنو تيورت ، ثم بنو وازن ثم بنو خلف ، ثم بنو وسان ، ثم بنو سرحان ، بنو وريز دير ، ثم بنو وازن ثم بنو خلف ، ثم بنو يطرنكا ، ثم بنو سرحان ، ثم بنو مصرى ، ثم بنو مزال ، ثم بنو يطرنكا ، ثم بنو مناد ، ثم بنو محدول ، ثم بنو فودود .

وأما جرماط بن مرین فولد ولدین وهما فجوس ویابان ، فولد یابان جمیع شعوب بنی یابان ، وهم بنو علی ، وبنو عیسی ، وبنو ورنکال ، وبنو تاشفین ، وبنو عزم ، وبنو خلفی .

وولد فجوس بن جرماط بن مرین ثلاثة نفر : وطاس و تنالفت وورذیر فولد وطاس جمیع شعوب بنی وطاس ، وهم بنو علاتهم الذین هم بنو یتفادممو ، وبنو فاتح ، وبنو أبی جابر ، وبنو فنتس ، وبنو الوزیر . فاستوطن معهم الى أن مات في بلادهم ، ونشأ ابنه مادغيس بينهم ، ينطق بلغتهم البربرية، ويتزيا بزيهم، وانشرت ذريته فيهم حتى صاروا ألوفاً لا تعصى كثرة ، يتكلمون بكلامهم البربري ويتحلون بحلاهم .

وقالت تماضر بنت قيس ترثى أخاها بر بن قيس وتذكر بعده عن وطنه:

لتبك كل باكية أخاها \* كما أبكى على بر بن قيس ترحل عن عشيرته فأضحى \* ودون لقائمه أنضاء عيس وقالت أيضا فيه:

وشطت بسر داده عن بلادنا \* وطوح بسر نفسه حيث يمما

وأزدت بسر لكنة أعجمية \* وما كان بسر في الحجاز بأعجما

كأنبي وبراً لم نغر بجيادنا \* بنجد، ولم نقسم نهاباً ومغنما

فلا يبعدن بس على بعد داره \* وان مال بسر بالحجاز فريما

#### ذكر تشعب قبائل زناتة

هم بنو مرین ، و بنو عبد الوادی ، و مغراوة ، و بنو یفرن ، و تجین ، و زواغة ، و و جدیجة ، و بنو فاتن ، و مغیلة ، و مطغرة ، و مدیونة ، و کشانة ، و ملزوزة ، و مطماطة ، و ولهاصة ، و لواتة ، و مرئیسة ، و بنو دمر و نفوسة ، و بنو یجیش ، و بطویة ، و کزنایة ، و ملیکشة ، و بنو و رتطغیر ، و عضعاشة ، و سدونکة ، و نفزة ، و جراوة ، و لمایة ، و بنو مستارة ، و سدراتة ، و زحیلة ، و بنو واسین ، و سماتة ، و و رسیفة ، و بنو تاجرة .

## ذكر امارة الأمير الأعذر العسكرى

هو الاعذر بن العافية بن عسكر بن محمد بن ورزير بن فجوس بن جرماط بن مرين ويعرف بالمخضب، تأمر في عهد لمتونة على جميع بوادى زنانة بالمغرب وبلاد الزاب الاسفل الى ما يلى مدينة تلمسان وضرب الطبول ونشر البنود، واذاق ملوك لمتونة شراً بشجاعته وخوضه الميادين ولم يزل يغيس على بلاد لمتونة مما يلى تلمسان وبجاية والقلعة ينهب ويهزم الجيوش فكانوا يصانعونه ويهادونه الى أن مات (1).

## ذكر امارة الأمير حمامة بن محمد

هو حمامة بن محمد بن ورزير بن فجوس بن جرماط بن مرين ، تأمر على زناتة بعد موت حفيد أخيه الامير المخضب ، قال الحاجب الخطيب محمد بن احمد ابن مرزوق في تاريخه (2) وقال صاحب الدرة السنية (3) ، ان الامارة انتقلت بعد المخضب لابي بكر بن حمامة .

## ذكر امارة الأمير أبي بكر بن حمامة

ولى أمر زناتة بعد أبيه حمامة إلى ان توفى رحمه الله (4).

وولد تنالفت جميع شعوب بنى تنالفت ، وهم بنو عمر ، وبنو فاطمة ، وبنو عائشة ، وبنو يريان ، وبنو يطسيان .

وولد ورزير ينجاسن ومحمد، فولد ينجاسن جميع شعوب بنى ينجاسن، وهم بنو على بن زيان، وبنو أبى بكر بن زيان، وبنو عيسى بن زيان، وبنو الحسن، وبنو كباب، وبنو عدى، وبنو خلوف. وبنو على بن محمد الذين هم بنو دولين، وبنو ابراهيم بن عبد الجليل، وبنو موسى بن مالك، وبنو يحياتن، وبنو على بن حداز الذين هم بنو زيان، وبنو المقداد.

وولد محمد بن ورزير سبعة اولاد وهم عسكر وحمامة وهما شقيقان ، وسجم وفرنت ووراغ ومجميمان وسنكيان .

فأما عسكر بن محمد فولد جميع شعوب بنى عسكر وهم بنو ورتطليم، وورتطليم امرأة هى بنت الامير عبد الحق ، وبنو تافراسنت ، وبنو حمامة بن الحلوف ، وبنو حمامة بن يزلتن ابن الامير الاعذر ، وبنو العافية ، وبنو درع ، وبنو تزلينت ، وبنو جدار ، وبنو تاعزنت ، وبنو الخير ، وبنو أيوب ، وبنو على بن عفول ، وبنو أبى على بن حازم وبنو آعراب .

واما سجم بن محمد فولد جميع شعوب بنى سجم ، وولـد وراغ بـن محمد جميع بنى فرنت ، وولد سجميمان محمد جميع بنى فرنت ، وولد سجميمان ، وولد سنكيان بن محمد جميع بنى سخميمان ، وولد سنكيان بن محمد جميع بنى سخميمان ،

وهذه القبائل الحمس تعرف بتيربعين .

واما حمامة بن محمد فولد ولدين : جديم وأبا بكر ، فولد أبـو بكـر ثلاثة نفر ، محيو ، ويحيى ، وشعيب ، وقيل غانم ، فولد محيو بن أبى بكر ثلاثة أولاد وسناف ، ويحياتن ، والأمير عبد الحق .

<sup>(1)</sup> كانت وفاته بفعص المسون قرب نبر ملوية منسلخ جمادى الاخرى سنة 540 اثر اعتراضه للقافلية الني بعث معها عبد المومن بن على ما غنم من المال والسلاح بتلمسان ووهران الى تينمل . وكان قائد القافلة الشيخ أبو محمد عبد الحق بن معاذ الزنائي العبد الوادى.

أبر محمد بن احمد بن احمد بن مرزوق العجيسى التلمساني المعروف بابن مرزوق الحطيب والماجب والرئيس اكبر محدثي المغرب في القرن الكامن المجرى، ولد يتلمسان عام 700 وتوفي بالقاصرة عام 781 وتاريخه المنسان اليب حو تاريخه لمياة مخدومه السلطان أبى الحسن المريخي المسمى (المسند الصحيح الحسسن، ضي محاسسن مولات أبسي الحسسن).

<sup>(</sup>د) هو دون شك كتاب (الفخيرة السنية ، في تاريخ الدولة المرينية) المطبوع بالجزائر سنة 1921 : ط عن مؤلفه بحثا نشره الاستاذ الكبير السيد عبد الله كنون في مجلة تطوان غ 2 ص 145 (4) سنة 361

### ذكر امارة الأمير معيو بن أبي بكر بن حمامة

ولى أمر زناتة بعد أبيه أبي بكر الى أن توفى من جراحات رحمه الله (1). وولى بعدد الامير عبد الحق .

#### ذكر أمارة الأمير عبد العق بن الأمير معيو

یکنی أبا محمد ، وهو عبد الحق بن محیو بن أبی بکر بن حمامة بن محمد بن ورزیر بن فجوس بن جرماط بن مرین بن ورتاجن بن ماخوخ بن وجدیج بن فاتن بن نظر بن یحبت بن یصلیتین بن عبد الله بن ورتیت بن المعز بن ابراهیم بن سجیح بن واسین بن یصلیتین بن مسری بن زاکیا بن ورسیکر بن زانات بن جانا بن تامزیت ابن ضمریس بن رجیح بن مادغیس الأبتر ، بن بر ، بن قیس ، بن عیلان ، بن مضر ، بن نزاد ، بن معد ؛ بن عدنان: وفی مضر یجتمع نسبه بنسب دسول الله صلی الله علیه وسلم ، وهو ابو الملوك من بنی مرین ، والیه ینسبون وهو أمیر بن أمیر الی جدد الامیر مرین ، ودخل المنرب من الصحراء من زاب افریقیة موضع امارته وامادة سلفه ، مع قوم من بنی مرین فی عام عشرة وستمئة من جهة جرسیف، فأهلك جمیع بوادی المغرب، وضیق الواسع علی ملوك الموحدین ، و تجالت الیه قبائل البربر ، مطیعین له فی امارته ، وعظم سلطانه و اتسع نجاد ملکه .

وقتل (2) رحمه الله يوم الاحد 22 حمادي الثانية سنة 614 وله 73 سنة ،

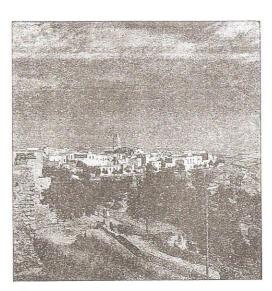

تسازة ـ منظر عـام ، وتـرى صومعة جامعيا الكبير وهو مـن بنايات بـنــى مـريـن

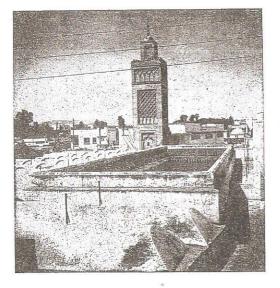

وجمعة حالمدينة التى يقترن اسمها بجميع أيام بنى مسريسن وتسرى صومعة جامعها الكبير

<sup>(1)</sup> مان بالهذرب دور صفر سنة 5112 مناثرا من الجراحات التي اصابته في غزوة الاراك ، وقد كان أمير المومنين يعقوب المنصور عند له ذلك اليوم على جميع قبيلة بنى مربن فابل البلاء الحسن ، (2) في عراك جرى بين بنى مربن وعرب رياح بموضح يعرف بواجبران بعقربة من وادى صبو على أميال

<sup>(2)</sup> في عراك جرى بين بنى مرين وعرب رياح بموضع يعرف بواجهران بمقربة من وادى سبو على أميال من قرية فرطاسة (تفرطاست) التي دفن فيها هو وابنه ادريس

، ولده بأرضه من زاب افريقية سنة 542 ، وكانت امارته بالمغرب 3 أعوام و 6 أشهر (I) ، ودفن بقرية من مكناسة تسمى تافرطاست وبنى عليه زاويـــــة ومعه ابنه الامير ادريس .

صفته : كان رحمه الله أبيض اللون طويل القامة بعيد ما بين المنكبين حسن الوجه أشيب ، فارساً شهماً .

حاله: كان رحمه الله في قبائل بني مرين مشهورا بالتقبي والصلاح والبركة ، معروفا عندهم بالورع ، موصوفا في أحواله وأحكامه بالعدل ، يطعم الطعام ، ويكفل الايتام ، ويؤثر المساكين ، ويحنو على الفقراء والمستضعفين .

وكانت له بركة معروفة ودعاء مستجاب، وكانت قلنسوته وسراويله يتبرك بهما في جميع أحياء زناتة، تحمل الى الحوامل اللاتبي صعب عليهن الوضع فيسهل عليهن النفاس وتهوز عليهن الولادة ببركته، وكانت بقية ماء وضوئه يحملها الناس تبركا بها فينشرون بها يستشفون لمرضاهم.

و كان رحمه الله على سنن أهل الفضل والدين ، يسرد الصوم فلا يزال صائما في شدة الحر ، قائماً في ليالي البرد ، ولا يرى مفطراً الا في أيام الاعياد خاصة ، كثير الذكر والتسبيح والأوراد والأذكار ، لا يكاد يفتر عن الذكر على أي حالة كان ، ولا يأكل الا الحلال المحض من طيب كسبه ولحوم أبله وغنمه وألبانها ، أو مما يعانيه بيده من الصيد ، فكان في قبائل مرين عالما مشهورا وأميرا مطاعا ، يقفون عند أمره ونهيه ، ويصدرون في جميع أمورهم عن رأيه (2) .

<sup>(2)</sup> هذه النقرات تقلها ابن الاحسر بالحرف عن الذخيرة السنية (ص 29) وعن القرطاس .

ذكر أمارة أخيه الأمير أبي بكر بن عبد العق

يكنى أبا يحيى وهو العسكرى ، بويع بعد أخيه محمد يـوم الحميس و جمادى الآخرى سنة 642 ، وتوفى بقصره من قصبة مدينة فاس (1) يوم الحميس منسلخ جمادى الآخرى سنة 650 وله 52 سنة ، وكانت دولته 14 سنة ، وهـو أول من ضرب الطبول ونشر البنود وملك البلاد من بنى مرين . صفته : كان أبيض اللون حسن الوجه مليح العينين .

ذكر دولة ابنه الأمير عمر بن أبى يحيى بن عبد الحق

يكنى ابا حفص ، بويع بعد ابيه أبى يحيى بمدينة فـاس يـوم الحميس منسلخ جمادى الاخرى سنة 650 ثم خلعه عمه يعقوب فدولته بفاس سنة أشهر . وكانت دولته بمكناسة سنة واحدة وستة أشهر (2) .

صفته: كان أبيض اللون ، حسن الوجه.

ذكر دولة المولى أمير المومنين يعقوب بن عبد الحق

يكنى ابا يوسف ، أمه الحرة الحاجة الصالحة أم اليمن بنت محلى البطوئي، لقبه القائم بأمر الله والمنصور به وتلقب في أول أمره المؤيد بالله ، بويع في سنة وكان له من الاولاد عبد الله ، وادريس ، ورحو ، وعثمان ، ومحمد ؛ وأبو عياد ، وأبو بكر ، ويعقوب ، وأختهم ورتطليم .

فأما عبد الله وادريس ورحو فهم أشقاء، أمهم سوط النساء من بنى على الشرفاء الحسنيين، وأما عثمان ومحمد فهما أيضا شقيقان، أمهما النوار بنت نصالت من بنى ينجاسن، وأما أبو بكر فأمه من بنى تنالفت اسمها تاعزونت بنت أبى بكر بن حفص، وأما أبو عياد فأمه أم الفرج العبد الوادية من بنى عبد الواد، وأما يعقوب فأمه أم اليمن بنت محلى البطيوى.

ذكر اهارة ابنه الأهير عثمان بن عبد العق

يكنى أبا سعيد ، بويع بعد أبيه ببوادى المغرب با زغار يسوم الاحد 22 جمادى الاخرى سنة 638 ، وقتل بوادى ردات فى أول المحرم سنة 638 ، ولـ هـ 45 سنة (1) ، وكانت امارته 23 سنة و 7 أشهر .

صفته : أبيض اللون .

ذكر امارة أخيه الأمير معمد بن عبد العق

يكنى أبا معرف ، بويع بعد أخيه عثمان بوادى ردات فى أول المحرم من عام 638 وقتل فى المعترك (2) يوم الحميس 9 جمادى الأخرى سنة 642 وله 42 سنة ، وكانت امارته 4 سنين و 6 أشهر .

صفته : ابيض اللون .

 <sup>(1)</sup> وصلى عليه صبح يوم الجمعة ميل رجب بجامع الاندلس ، ودفن حيث أوسى ازاء قبر النقيه ابى محمد النشمال بباب الجيزين الذى يعرف اليوم بباب الحمراء

<sup>(2)</sup> بقى الأمير أبو خفس المذكور مضطرب الامر نحو سنة أشهر بعد مبايعته بفاس ، ثم أقبل اليه عدة يعقوب بن عبد الحق من تازة فهزمه على وادى مكس ، ودخل الصلحا، والشبيرخ بينهما في الصلح فاصطلحا عسلى ان يبايع عمر عمه يعقوب مقابل ان يقطعه مكتاسة واحوازها .

ركانت وفاة عمر في أول محرم سنة 658 بساقية عبولة ، قتله بنو عمه غدرا في دم كان بينهم .

 <sup>(1)</sup> اقتاله لبلا علج له كان رباه صغيرا ، ضربه غدرا بحربة في نحره قمات من حيثه
 (2) بموضع من أحواز قاس بعرف بأغلان على ما في الذخيرة السنية وصخرة (بي بياش على ما في القرطاس

656 وتوفى بالجزيرة الخضراء بالأندلس وهو معسكر للجهاد عند الزوال يـوم الثلاثاء 22 محرم سنة 685، ودفن بجامع قصرد من البنية ، ثم نقل لبر العـدوة فدفن بشالة من سلا، وله 75 سنة ، مولده في عام 600 و كانت دولته 29 سنة و 6 أشهر و 22 يوما .

صفته : كان أبيض اللون ، تام القد ، معتدل الجمسم ، حسن الوجه والصورة واسع المنكبين ، أشيب ، كأن لحيته قطعة ثلج من بياضها ونورها واشراقها ، وكان فارساً شجاعا بطلا مجربا حازماً عازماً .

أولاده الذكور: السلطان أبو يعقوب يوسف، والسلطان أبو سعيد عثمان، وأبو يحيى وأبو زيان منديل، وأبو مالك عبد الواحد، وعبد الله المدعو بأنعجب لجماله، ومحمد المدعو بأجليد، ويعيش، وعمر، والعباس، وبنته عربية.

وزراؤه: يحيى بن حازم العلوى ، ويحيى بن أبى منديل العسكرى ، وأبو سالم فتح الله بن عمر بن محمد السدراتي ، ومحمد بن عبد الله بن عطو الجناتي ، وعيسى بن ماسى الفودودي ، وعمر بن السعود بن خرباش الحشمى . حاجبه : عتيق مولاد الحصى .

كتابه: محمد بن الفقيه الكاتب محمد بن سعد الكلبي المعروف بالكناني، وأخود لأبيه أبو الطيب سعيد، ومحمد بن أحمد بن الربيب الكاسي، ومحمد بن عمران العمراني، وعبد الله بن أبي مدين العثماني (1).

قضاته: كاتبه محمد بن عمران العمرانى، وأبو الحسن على بن اليفرنى المعروف فى بيته بابن عذاد، ثم الفقيه أبو جعفر أحمد المزدغى، ثم أبو الحسن بن أبى عبد الرحمان المليلي (1)، ثم أبو عبد الله محمد بن عمران، ثم أبو أبية الدلامى، ثم يوسف بن الحكم البلسى.

حاله: كان رحمه الله صواما قواما دائم الذكر كثير الفكر ، لا يـزال في أكثر نهاره ذاكرا ، وفي أكثر ليله قائما ، يصلى بسبحته في يده لا يزايلها في أكثر أوقاته ، مكرما للصلحاء ، كثير الرأفة والحنان على الضعفاء والمساكين، متواضعا في ذات الله تعالى لأهل الدين ، متوقفا في سفك الدماء ، كريما جوادا، وكان مظفرا منصور الراية ميمون النقيبة ، لم تهزم له قط راية ، ولم يكسر له جيش ، ولم يغز قط عدواً الا قهره ، ولا لقى جيشا الا هزمه ودمره ، ولا قصد بلداً الا فتحه ، وحسبك من سعده أنه لم يزل يحارب ملوك الموحدين من بني عبد المومن ويجد في قتالهم الى ان قطع دولتهم ، وصرم حبل امارتهم ، واحتوى على ملكهم ، بعد أن قتل سلطانهم أمير المومنين الواثق بالله ادريس المدعو بابي على ملكهم ، بعد أن قتل سلطانهم أمير المومنين الواثق بالله ادريس المدعو بابي على ملكهم من المعرم من المعرم سنة 800 وانقرضت دولة الموحدين على يديه .

وهو الذي أسس المدينة البيضاء دار الامارة المعروفة بالبلد الجديد (2)، ركب رحمه الله فرسه من قصبة مدينة فاس القديمة في ضحى يوم الاحد الثالث

<sup>(1)</sup> عبد الله بن أبي مدين الشماني الفقيه الكاتب ، أصله من القصر الكبير (قصر كتامة) من بني عندن برابر بحوزه ، ثم انتقل الي مكتاسة فاستوطنها ويرز عدلا في سمات عدولها ، ثم استوطن فاس وتعلق بالماجم، الكاتب محمد الكتائي حاجب السلطان يعقوب بن عبد الحق ورسوله في اسفاره وكاتب عسلامته فاختصه يعلم أولاده وأولاد الوزير عمر بن السعود بن خرباش الحشمى ، ولم يزل بعد ذلك يترقى في الحده السياف ان اصبح صاحب العلامة بديران السلطان ثم تخلصت له الحجابة وتدبير المولة ، دير دولة السلاطن يعقوب بن عبد الحق ، ودولة عامر بن عبد الله بن يوسف ودولة اخيه ابي الربيع سليمان ، وهذا السلطان هو المنكى قتلمة بيكبدة ديرها له الحاجب خليفة بن رفاصة اليهودي ، ثم تبين للسلطان غش اليهودي فقتله من يومه .

<sup>(1)</sup> على بن أبنى بكر بن عبد الرحمان بن احمد المليلى الحميرى الفقيه الامام العالم العفتى البدوس ، ولسى التضاء في حضرة السلطان ابني يوسف يعقوب بن عبد الحق ، كان يقضى له بتلمسان الجديدة (المنصورة) وحسى المدينة التي أحدثها بظاهر تلمسان اثناء حصاره لسلطانها عثمان بن يغمراسن بن زيان ، ثم تغلب في الخده. قال الما السلطان ابن عنان وكان كاتبا من كتابه .

<sup>(2)</sup> يعرف اليوم بفاس الجديد

لشوال من عام 674 الى ضفة وادى فاس ومعه أهل المعرفة بالهندسة والبناء ، فوقف عليها حيث مدت وشرع فى حفر أساسها ، وكان الذى أخذ له طالعها الفقيه المعدل محمد بن الحباك (1) ، ولما تم سورها بنى بها قصره والجامع الاعظم ، والسوق الذى حده من باب القنطرة التى يقال لها الآن باب الوادى

وأمر الوزراء وأشياخ بنى مرين ببناء الدور بها ، وكلفت همم الملوك من بنيه بها ، فشيدوا القصور الضخمة الرائعة المنظر المختلفة الاسماء ، وجلسوا اليها الماء العذب من العين المعروفة بعين عمير .

المصاقبة لباب السبع (2) إلى باب عيون صنهاجة والحمام الكبير.

وهذه المدينة ياتيها الوادى المعروف بوادى الجواهر وغدير الحمص ، ينبجس أصله من الموضع المعروف برأس الماء على بريد من غربى هذه البلدة ، بمحل رأيته غير مرة بديع المرأى ، اختط به المولى السلطان أبو سعيد عثمان ابن السلطان أبى يوسف يعقوب بن عبد الحق قصرا مشرفا على محل خروجه ، فعاث فيمن استخدم من الفعلة اهل البناء الموتان أنفة من سكانه عالم الجن لاجل استباحة الانس اياه، فهلك أهل البناء وتكرد ذلك حتى أقلع السلطان عن خطته!! أخبرنى بذلك أبى رحمه الله تعالى وكان شاهده في دولة السلطان أبى سعيد عين قدم عليه من الاندلس، وأخبرنى به الثقات من أهل فاس ممن بصر بذلك.

ويخرج هذا الوادى من ستين عنصرا من عيون عذبة ، فيجتمع ما يخرج من تلك العناصر من الماء ، فيصير نهرا كبيرا ، فيجرى في بسيط من الارض على الكرفس والسعدى من متبعه حتى يشق المدينة البيضاء .

#### ذكر دولة ابنه أمير المسلمين يوسف بن يعقوب بن عبد الحق

یکنی أبا یعقوب ، أمه أم العز بنت محمد بن حازم العلوی ، بویع فی غرة صفر سنة 685، وقتل(۱) فی ضحی یوم الاربعاء السابع لذی القعدة عام 706 وله 66 سنة ، ودفن بشالة ، و كانت دولته 21 سنة و 9 أشهر و 25 يوما .

صفته: كان أبيض اللون ، ضخم الجسم ، رحب الوجه ، ممتلى الانف ، معتدل القامة ، عظيم البطن والخلق ، كث اللحية ، كثير شعر الحاجبين وكان فارسا شجاعا صارما مهيب السلطان ، وكان عادلا .

أولاده : أبو سالم ابراهيم ، وعلى المعروف بابن رزيجة ، وعبد الله ، وعثمان المعروف بابن قضيب ، والزبير ، ويعقوب .

وزراؤه : عمر بن السعود بن خرباش الحشمي ، وابراهيم بـن عمران الفودودي ، وأخوه يخلف بن عمران ، ومحمد بن عبد الله بن عطو الجناتي .

حجابه : كاتبه عبد الله بن أبى مدين ، واليهودى خليفة بن حيـون بن رقاصه ، وعنبر الخصى .

كتابه : عبد الله بن أبى مدين ، وعبد الرحمان بن الحزان التسـولى ، ومحمد بن أبى عبد الرحمان المفيلى ، ومحمد بن عمران العمراني .

قضاته: بالمدينة البيضاء عبد المالك بن شعيب بن أبي محمد الفشتالي (2)، وبالمدينة القديمة أبو حامد بن البقال، ومحمد بن أبي الصبر، ومحمد بن راشد العمراني، وأبو غالب المغيلي، وعلى بن أبي بكر المليلي.

<sup>(</sup>١) في جذوة الاقتباس أن الذي أخذ له طالعيا أبو الحسن بن القطان .

 <sup>(2)</sup> لا يزال هذا الباب معرونا بهذا الاسم الى اليوم ، وهو الواقع أمام مدخل دار المخزن ، ومنه يخسرج
 الى مشور المكينة وباب الساكمة .

<sup>(1)</sup> يظاهر تلمسان بسعاية حاجبه الفقيه الكاتب عبد الله بن ابى مدين لماهم السلطان بالفتك به ، حرن عليه الحصى سعادة مطوك الكاتب يحيى المليانى فدخل عليه الحتى فوجده نائباً فوكزه بالسكين على صرته فقتله .
(2) ابو مردان عبد الملك الفضتالى قاضى فاص الفقيه الموثق ، توفى بها سنة 706 .

#### دولة أخمه لأسه أمر المسلمين سليمان بن عبد الله بن يوسف بن يعقوب بن عبد العق

يكني أبا الربيع ، أمه مولدة عربية اسمها زيانة .

بويع بعد أخيه عامر في (١) صفر عام 708 ومات مسموما في تازه في 2 رحب (2) عام 710 وله عشرون سنة.

صفته : أسود اللون ، معتدل القامة ، أعين ، أدعج ، مستديس الوجه ، مليح الفم حسن الوجه.

وزراؤه : رحو بن يعقوب الوطاسي ، وابراهيم بن عيسي اليرنياني ، وابراهيم بن عبد الجليل الينجاسني .

حجابه : عبد الله بن أبي مدين ، واليهودي خليفة ابراهيم بن حيون

كتابه : عبد الله بن أبي مدين ، وأخود الحاج محمد بن أبي مدين . قاضيه: أبو الحسن على المعروف بالصغير (3).

#### دولة أمير المسلمين عثمان بن يعقوب بن عبد الحق

لكني أما سعيد، أمه حرة عربية هي عائشة بنت مهلهل بن يحيي الخلطي، بويم بعد أبي الربيع ليلة الاربعاء ثاني دجب عام 710 وتوفي بعلة

### ذكر دولة حفيده أمر المسلمين عامر بن عبد الله بن يوسف بن يعقوب بن عبد الحق

يكني أبا ثابت ، أمه بزو بنت عثمان ابن الامير محمد بن عبد الحـق ، بويع بعد جده أبي يعقوب في (1) ذي القعدة عام 706 ، ومات بطنجة مسموماً في (2) صفر عام 708 ، ودفن بشالة ، وله 24 سنة (3) ، وكانت دولته سنة واحدة وثلاثة أشهر.

صفته : درى اللون ، تعلوه صفرة قوية معتدل القامة ، عالى الأنف ، أقناه وارده ، ضامر الخدين ، أوجن ، مقور اللحية ، خفيف العارضين ، في رأسه طول، وكن فارسا شحاعا مقداما غير هيابة.

وزراؤه : ابراهيم بن عبد الجليل الينجاسني ، وابراهيم بن عيسي بن ماخوخ البرنياني ، ورحو بن يعقوب الوطاسي .

حجابه: عبد الله الزرهوني، ومولاه فرج الخصى، وعبد الله بن أبي مدين كتبه: عبد الله بن أبي مدين. قاضيه : أبو غالب المغيلي .

<sup>(1)</sup> يوم الانسي لا فسلس (2) ليلة الاربعاء منسلخ جمادى الاخرى بين العنساء بن على ما فى القرطاس (3) على بن عبد المقل الزوريل المعروف بابى الحسين الصغير بصيغة التصغير من كبار فقهاء المغوب وصغور حفاظه ، كان مجلسه من اعظم المجالس العلمية بفاس بعضره نبهاء الطلبة وعلية الفقهاء على السواء ، ولى قفساء تازة ، ثم قضاء فاس وكان شديداً فى الحق صارماً فى الاحكام أقام الحد على أحد السفراء فقاحت بسبب ذلك فتنة بن السلطان سليمان المريضى ووزيره عبد الرحمان الوظاسى انتصر له فيها السلطان ، وكانت وفاته سنة 710 . وُهُو صَاحِبُ التَّقَايِيدُ عَلَى التَّهَدِّيبِ . ورَسَالَةُ ابنَ ابني زيد القرواني .

<sup>(</sup>١) صبيحة يوم احميس لا ذي القعدة بظاهر تلبسان ثاني يوم وفاة جده

<sup>(</sup>د) يوم الاحد لا صفر

<sup>(3)</sup> ولد نبي عرة رجب سنة 183 .

دولة أمير المسلمين على بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق

یکنی أبا الحسن ، لقبه المنصور بالله ، أمه الصالحة المباركة العنبسر بويع بعد أبيه يوم الجمعة الحامس والعشرين لذى القعدة سنة 317 ، ومات رحمه الله بذات الجنب بجبل هنتاتة ليلة الثلاثاء السابع والعشرين لشهسر ربيع الاول من عام 752 وله 60 سنة ودفن بشالة ، مولده بتفرديون في صفر سنة و 60 ، وكانت دولته 20 سنة و 3 أشهر ويومين .

صفته: كان طويل القامة ، عظيم الهيكل ، عبل العضدين ، معتدل اللحية ، حسن الوجه ، وكان عفا مائلا الى التقوى قد نبذ الراحات بعراء الترك لم يشرب الحمر قط لا في صغره ولا في كبره ، محبا في الصلحاء ، عادلا في رعيته ، وكان مولعا بالطيب .

أولاده الذكور: السلطان أبو عمر تاشفين، والسلطان أبو عنان فادس، والسلطان أبو سالم ابراهيم، والسلطان أبو فارس عبد العزيز، وأبو مالك عبد الواحد، وأبو عبد الرحمان يعقوب، وأبو عامر عبد الله، ومسعود وداوود، ويوسف، وعبد الحق، وأبو غالب محمد، وأحمد، ومحمد المنتصر بالله، ومحمد السعود بالله.

بناته: حضرية ، وأم العنز ، وتامو ، وتاعزونت ، وسونة ، وريمة ، والزهراء ، وصفية ، وزروا ، وكان جميع ما ولد بين ذكر وأنثى سقط وغيره 1862 أخرنى بذلك ثقته الشيخ المعمر علال بن محمد بن أمصمود الهسكورى .

النقرس ليلة الجمعة 25 ذي القعدة سنة 731 وله 50 سنة ، ودفن بشالة ، وكانت دولته 21 سنة و 4 أشهر .

صفته: كان أبيض اللون ، رحب الوجه ، قصير القامة ، قويم الأنف ، بعينه حور ، بعيد ما بين المنكبين ، معتدل اللحية أسودها ، حسن الوجه لطيف الشمائل ، أنيق المرأى ، حسن البزة ، راكناً للهدنة ، كريم ، المثل المضروب في الكرم الفائق .

أولاده : المولى ابو الحسن على ، وعمر ، ومنصور ، بنته ميمونة .

وزراؤه: يوسف بن عيسى الحشمى ، وعمر بن موسى بن عمران الفودودى ، ومحمد بن أبى بكر بن يحيى البطيوى ، ويحيى بن طلحة بن أبى يحيى بن محلى ، وابراهيم بن عيسى البرنياني ، وعمر بن محمد بن عبد الله بن عطو الجاناتي ، وأحمد بن عبد الله بن عطو ، وعيسى بن رحمون الغفولى ، وعيسى بن أم الاخوة ، وسليمان بن يرزيجان ، وعامر بن فتح الله السدراتي .

حاجبه : أبو المكارم منديل بن محمد الكناني .

كتابه: حاجبه منديل الكناني، وعبد المهيمن بن محمد الحضرسي (1) وأبو محمد صالح بن حجاج اللخمي، وأحمد بن سعد بن ابراهيم بن جعفر التجيبي المعروف بابن القراق، والحاج محمد بن أبي مدين العثماني، وأخوه أبو القاسم بن أبي مدين، وأخوهما محمد بن أبي مدين المعروف بالقصرى.

قضاته : أبو عمران موسى الزرهوني ، ومحمد بن على المليلي .

<sup>(1)</sup> أبو محمد عبد النبيعان بن محمد بن عبد المهيمان الحضرمي خاتمة الصدور وساحب القلم الأعلى بغاس ، ولد يسبتة سنة 600 ونشا ، وتلقى العلم على أكثر من الف شيخ ضمن أسماهم ومروياته عنهم فهرسة ضاعت نشاع بضياعها علم كتبر ، وانتقل لفاس ، فسكن داراً بزنقة حجلهة ، وكتب للسلطانين أبي سعيد وابته أبسى الحسن على ، وكان صاحب العلامة ، وكان من العادة أذا تخلف أن تبعث له الظهائر لمئزله فيوقع عليها ، توفى بنونس في 12 بورال عام 741، وهو في صحبته مخدومه السلطان أبي الحسن ، ودفن بالزلاج من مقابرها، وكانت حيازته مشهودة .

وزراؤه : عامر بن فتح الله السدراتي ، ويحيي بن طلحة بن يحيي بـن محلى البطوئي، وغازي بن يحيى بن ادريس بن الكاس الورتاجني، وعسكر بن تاحضريت الورتاجني، وأبو بكر بن يحيى بن النواد السلمي، وموسى بـن ابراهيم بن عيسي اليرنياني ، وعبد الله ابراهيم الفودودي ، ومسعود بن عمر الفودودي وحمو العسري بن يحياتن الأوربي .

حاجبه : عبد الواحد بن ناصح .

كتابه: عبد المهيمن بن محمد الحضرمي ، وأبو الفضل محمد بن عبد الله بن أبي مدين ، وأبو المجد محمد بن الحاج محمد أبي مدين ، وعلى بن على القائل الموحد التنمل.

قضاته : محمد بن على المليلي ، وعبد الله بن احمد بن الملجوم الأزدى ، ومحمد بن على بن عبد الرزاق الجزولي (I).

وكان رحمه الله تعالى ضخم الملك متسع السلطان : ملك المغرب بأجمعه، واستولى على ملك تلمسان بعد قتله لسلطانها أبي تاشفين العبد الوادي ، وملك مدينة تونس وسائر بـ لاد افريقية بعد قتله لملكها عمر بن أبي يحيى الموحـ د الهنتاتي ، ومن شعره يفتخر:

أرضى الله في سرى وجهري \* وأحمى العرض من دنس ارتياب وأعطى الوفر من مالى اختيادا \* وأضرب بالسيوف طلى الرقاب

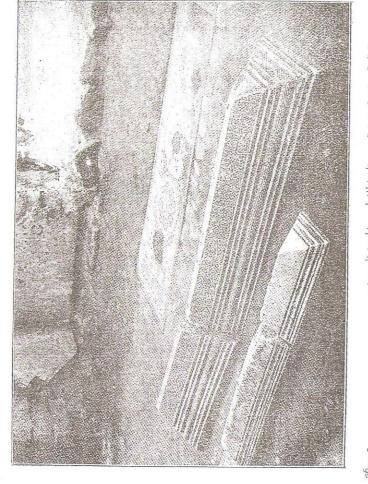

<sup>(</sup>١) محمد بين على الجيزولي المعسروف بابين أبي حياج الاسام القاضي الغطيب ، كان من أحسسن الناس خلقًا وخلقًا ، وله التقدم في علم الاصول بفاس ومجلسه حافل بجامع القروبين يعضره الفقهاء فمن دونهم ، ﴿ ﴾ ولاد السلطان أبو سعيد قضاء فاس ، وأقره عليه ابنه السلطان أبو الحسن ، توفي سنة 755 .

# دولة ابنه أمير المسلمين المتوكل على الله فارس بن على بن على بن عبد الحق

يكني أبا عنان ، لقبه المتوكل على الله ، أمه أم ولد رومية اسمها شمس الضحى .

بويع فى تلمسان فى حياة أبيه (I) يوم الثلاثاء منسلخ شهر ربيع الاول عام 749 ومات مقتو لا خنقه وزيره الحسن بن عمر الفودودى يوم السبت الثامن والعشرين لذى الحجة مختتم عام 759 وله 30 سنة .

مولده بالمدينة البيضاء في الثاني عشر لشهر دبيع الاول من عام 729 ودفن بجامع المدينة البيضاء، وكانت دولته و أعوام وو أشهر.

صفته: رأيته أبيض اللون تعلوه صفرة قوية ، طويل القامة يشرف الناس بطوله ، نحيف البدن ، عالى الانف حسنه ، أزب (2) ، جهورى الصوت في كلامه عجلة وتوقف حتى لا تكاد تفهم ما يقول ، أعين ، أدعج ، أهدب الاشفار ، جميل الوجه ، بارع الحسن ، عظيم اللحية تملأ صدره أسودها ، اذا تعربها الرياح تتفرق على نصفين حتى يستبين لحم موضع السبلة ، ولم ترعينى في جيشه أعظم لحية منه ولا أحسن منها ولا أملح منه وجها ، وكان فارسا شهما شجاعا بطلا مجربا يقوم في الحرب مقام جنده ، عارفا بركض الجياد ، حسن الثقافة ، وكان فقيها يناظر العلماء الجلة فيصيب ويخطئهم ، ومعرفته بالفقه تامة ،

<sup>(1)</sup> كان أبو عنان خليفة لأبيه السلطان إبى الحسن بتلمسان عند ما يلغه خبر غرقه مع أسطوله أه م ساحل بجاية . قبوم بتلمسان والمغربين الاقتمى والاوسط وكان الذي أنشأ عقد بيعته القانى الشهير أبو عبد الله محمد المقرى الذي صحبه ال قاس وبنى له المدرسة المتوكلية (الوعنائية) . ثم ظهر بعد البيعة أن السلطان أبا الحسن نجا من الفرق . فنشبت بين الأب وانه حروب طويلة تعانى كثير من مؤرخى الدولة المرينية ذكر تفاصيله. وانتهت بهلاك السلطان أبى الحسن .

<sup>(2)</sup> كنير شعر الوجه والاذنين .

وكان عادفا بالمنطق وأصول الدين ، وله حظ صالح من العربية والعساب ، وكان حافظاً للقرآن، عادفاً بناسخه ومنسوخه، كثير التمثل با يه، حافظاً للحديث عادفا برجاله ، فصيح القلم كاتباً مرسلا بليغا بارع الحط ، حسن التوقيع ، ومن شعرد العلو :

رمی تصوب حبی \* حبی تصوب رمیسی نهی تقاصد خلی \* خلی تقاصد نهیی

أولاده الذكور: السلطان أبو زيان محمد، والسلطان أبو يحيى أبو بكر السعيد، والسلطان موسى، والمهدى بالله محمد، والمعتصد على الله محمد، والمعتصم بالله محمد، والمستنصر بالله محمد، والمكتفى بالله محمد، والواثق بالله محمد، ومحمد المدعو بأبي طريق.

بناته : فاطمة الصالحة ، وست العرب ، ورقية ، وعائشة ، وزنو ، وسكينة ، وسما ، وأم جعفر ، وأم هاني ، وجندوزة ، وأمة العزيز المدعوة بمنديلة ، وكان جميع ما ولد ثلاثمئة ونحو خمسة وعشرين ما بين سقط وغيره .

وززاؤه: الحسن بن سليم بن يرزيجن، وفادس بن ميمون بن ودرار الحشمى، وعمر المعروف بالشيخ بن محمد بن أبى بكر بن محلى البطيوى، وعبد الله بن على اليابانى ، والحسن بن عمر الفودودى، وسليمان بن داوود العسكرى .

حجابه : محمد بن محمد بن أبي عمرو التميمي ، وعمر بن سيمون بن محمد بن أمصمود الهسكوري ، وعمر بن عبد الله بن على الياباني .

كتابه : حاجبه محمد بن محمد بن أبي عمرو ، وأبو القاسم محمد بـن

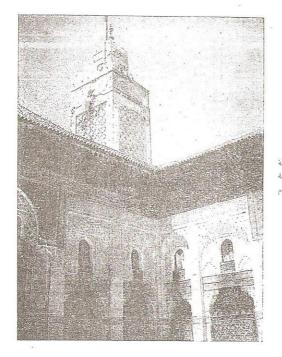

فاس حصومعة المدرسة المتوكلية (البوعنانية) وزاوية من صعنها وهي من أفخم بنايات بنسي مويس .



فاس ـ منظـر آخـر لصحــ المدرســة المتوكلية .

يحيى الغساني البرجي (I)، وأبو القاسم عبد الله بن يوسف بن رضوان النجاري الخزرجي (2)، وعبد الله بن ابراهيم بن الحاج النميري، ومحمد بن أبي القاسم بن أبي مدين.

قضاته : محمد بن محمد القرشي المعـرو ف بالمقرى ، ومحمد بن أحمد الفشتالي (3) ، وعبد الله بن محمد الأوربي .

وكان ضخم الملك كأبيه ، ملك مدينة تلمسان بعد قتله لملكها عثمان بن عبد الرحمان العبد الوادى ، وملك مدينة تونس .

## ذكر دولة ابنه محمد بن أمير المومنين أبي عنان

يكنى أبا زيان ، أمه مولدة عربية اسمها غزالة ، بويع وأبوه مريض لا يقدر على القيام من فراشه لشدة مرضه يوم الاربعاء الخامس والعشرين لـذى الحجة من عام 759 ، قام بيعته وزير أبيه الحسن بن عمر الفودودى ، وبايعه شم رجع عنه الى أخيه السعيد وقتله خنقا .

صفته : رأيته أبيض اللون ، محمر الوجنتين ، أعين أدعج جميل الوجه، الا أنه كان عظيم الشفة السفلي .

<sup>(1)</sup> محمد بن يحيى بن محمد بن يحيى بن على بن ابراهيم الغسائي البرجى الفرناطي يكتى أبا القاسم فاضل مجمع على فضله ، صدر في الادب حسن الحط والشعر والكتابة ، رحل الى المغرب وكتب للسلطان ابى عنان فعرف قدره وضمه اليه ونوه به غيباً وشهادة ، ثم القيض والتعس الراحة رتاق الى الحج فاسعفه مخدومه وأصحبه رسالة من انسائه الى النبي (ص) ، ولما هلك أبر عنان وولى ابنه قعمه قاضياً بقاس وضاعف التنويه به ، ولما ولى أبو سالم اجراه على الرسم المذكور ، وكان الملوك المرينيون يستعملونه في السفارة الى ملوك المسلمين والنصارى ، تم قد سنة 750 .

<sup>(2)</sup> أصل هذا الكاتب العظيم من مالقة بالاندلس ، ومنها رحل الى فاس فارتسم فى ديوان الانشا، بياب وبه بان فضله وعرف قدره ، ولما جرت على مخدومه السلطان أبى الحسن الهزيسة بالقيروان وفرق الاسطول سنة الهزيرة ابلا تعلق وغرف الاسطول سنة ابلا الم نضوان بالاندلس تم عاد الى فاس بعد ما استنب الأمر للسلطان أبى عنان فنال عنده حظوة كبيرة ، والمن على خطة الملاحة . وكان ذا خلال حيدة من خط وادب وكتابة وخفط ومشاركة فى معارف جمة . توفى با نف سنة ولاح ودفن بعثيرة الحاج صالح .

<sup>(3)</sup> من أهل قاسى، كانت له اصالة زكية ، وافراط فى الوقار ، وكان صدراً فى الأداب شاعراً مجيدًا كاتبا بليغا ، قدمه السلطان أبو عنان للقضاء ، واختصه واشتهل عليه وعرف حقه ، وتسردد الى الانسدلس فسى السفارة ، وله تأليف فى الوفائق ، توفى سنة 777 .

وله 28 سنة، مولده فى سنة 735 ودفن بالقلة (1) ، وكانت دولته سنتين وثلائة أشهر وأربعة أيام .

صفته : رأيته آدم اللون ، معتدل القامة ، رحب الوجه ، واسع الجبين ، بادن الجسم ، أعين أدعج ، حسن الوجه ، معتدل اللحية أسودها ، وكان كثير الحياء كريما جم العطاء .

أولاده : المولى السلطان أبو العباس أحمد ، والسلطان أبو الفضل محمد ، ومحمد ،

وزراؤه: الحسن بن عمر الفودودي ، ومحمد بن العباس بن أبي يحيى الياباني ، وموسى بن ابراهيم اليرنياني ، والحسن بن يوسف الورتاجني ، ومسعود بن رحو بن ماسي الفودودي ، وسليمان بن داوود العسكري .

كتابه : أبو القاسم بن يوسف بن رضوان ، وعلى بن محمد بن مسعود الخراعي .

قاضيه . أبو القاسم بن يحيى البرجي .

### ذكر دولة أخيه لأبيه أمير المومنين تاشفين ابن أمير المسلمين أبي الحسن

يكنى أبا عمر ، أمه مولدة عربية اسمها ميمونة ، بويع ليلا ليلة الثلاثـاء التاسع عشر لذى القعدة سنة 762 وخلع يوم الاثنين 21 صفر سنة 763 ومــات وله ستون سنة وكانت دولته ثلاثة أشهر ويومين .

صفته : طويل القامة ، عظيم الهيكل ، بعيد ما بين المنكبين ، أعين أدعج ، وكان فارسا شجاعا بطلا قوى الساعد .

(١) هي المعروفة اليوم بقلل بني مرين بفاس .

## ذكر دولة أخيه لأبيه أمير المومنين أبى بكر السعيد بن أمير المومنين أبى عنان

يكنى أبا يحيى ، لقبه السعيد ، أمه مولدة اسمها الياسمين ، بويع بعد أخيه وأبوه مريض يوم الاربعاء الحامس والعشرين لذى الحجة من عام 759 ، وخلع يوم الثلاثاء 12 شعبان سنة 760 وقتل غرقا في البحر ، وله 10 سنيسن ، وكانت دولته 7 أشهر و20 يوماً .

صفته: رأيته درى اللون ، مستدير الوجه ، أعين أدعج ، حسن الانف والثغر ، براق الثنايا ، ألعس الشفتين ، أسود الشعر ، جميل الوجه ، الغاية القصوى في براعة الحسن .

وزداؤد: الحسن بن عمر الفودودي ، ومسعود بن رحـو بـن مـاسي الفودودي .

> كاتبه : أبو القاسم بن يوسف بن رضوان النجارى . قاضيه : عبد الله بن الأوربي .

## ذكر دولة عمه المولى أمير المسلمين ابراهيم ابن أمير المسلمين أبي الحسن

يكنى أبا سالم ، لقبه المستعين بالله ، أمه أم ولد رومية اسمها قمر . بويع يوم الجمعة منتصف شعبان من عام 760 وقتل رحمه الله تعالى وأنا أنظر اليه وأتوجع وأبكى يوم الحميس الحادى والعشرين لذى القعدة سنة 202

## دولة عمه أمير المومنين عبد العزيز بن أبي الحسن

يكنى أبا فارس أمه مولدة اسمها مريم ، بويـع يـوم الاحـد الثانـى والعشرين لذى الحجة سنة 767 وتوفى يوم الخميس الثانى والعشرين لشهـر ربيع الآخر من عام 774 بتلمسان ، وسيق الى فاس فدفن بجامع قصرد ، وله 24 سنة ، وكنت دولته 6 أعوام ، و 4 أشهر .

صفته: رأيته آدم اللون ، شديد الأدمة ، طويل القامة ، يشرف الناس بطوله ، قصير الصلب ، طويل الساقين ، نحيف الحسم ، أعين أدعج ، أخنس الانف في وجهه أثر جدرى ، رحب الوجه في كلامه لين كثير ، وكان عفيف متمسكا بالدين محباً في الخير وأهله لم يقع قط في فاحشة ، ولم يشرب الحمر قط ، وهو صالح الملوك .

أولاده : السلطان محمد السعيد ، ومحمد ، وعبد الله .

وزداؤه: عمر بن عبد الله ، وعمر بن مسعود بن منديل بن حمامة التربيعتى ، وشعيب بن ميمون بن ودراد الحشمى ، ويحيى بن ميمون بن محمد بن أمصمود ، وأبو بكر بن غازى بن الكاس .

كتابه : أبو القاسم بن يوسف بن رضوان، وأبو القاسم بن يحيى البرجي. قاضيه : كاتبه أبو القاسم البرجي .

## دولة ابنه أمير المسلمين السعيد محمد بن عبد العزيز ابن أبى العسن

يكني أبا زيان ، لقبه السعيد ، أمه عائشة بنت القائد فارح العلج ، بويع. بعد موت أبيه يوم الحميس الثاني والعشرين لشهر ربيع الآخر من عام 774

أولاده : محمد وعبد الله وعبد الواحد والحسن وأحمد . وزراؤه : عمر بن عبد الله بن على ، وفتح الله بن عامر بن فتح الله . كاتبه : أبو القاسم بن يوسف بن رضوان . قاضيه : أبو القاسم بن يحيى البرجى .

## دولة ابن أخيه أمير المومنين المتوكل على الله محمد بن أبي عبد الرحمان بن أبي الحسن

يكنى أبا زيان ، لقبه المتوكل على الله أمه مولدة عربية اسمها فضة ، بويع يوم الاثنين الحادى والعشرين لصفر سنة 763 وقتل غرقاً في السائية التي بروض الغزلان يوم الاحد الثاني والعشرين لذى الحجة سنة 767 وله 28 سنة ودفسن بجامع قصره ، وكانت دولته 4 أعوام ، و 10 أشهر ويوماً واحدا .

صفته: رأيته آدم اللون، شديد الأدمة، معتدل القامة، منفرج الانف، أشفه، دقيق العينين.

أولاده الذكور: يعقوب المدعو بأبي ستة ، وفارس ، وعبد الله ، .

بناته : أم الفرج ، وست العرب ، وحفصة ، وفاطمة .

وزراؤه: عمر بن عبد الله ، ومسعود بن رحو .

كأتبه : أبو القاسم بن يوسف بن رضوان .

قاضيه : أبو القاسم بن يحيى البرجي .

ولم يستكمل أربعة أعوام (1) ، وخلع يوم الاحد 6 محرم فاتح عام 776 فكانت دولته سنة و 8 أشهر و 14 يوما .

> صفته : رأيته آدم اللون شديد الأدمة . وزيره : أبو بكر بن غازى بن الكاس . كاتبه : أبو القاسم بن يوسف بن رضوان . قاضيه : أبو القاسم بن يحيى البرجي .

## دولة المولى أمير المسلمين المستنصر بالله أحمد بن أبي سالم بن أبي الحسن

يكنى أبا العباس، لقبه المستنصر بالله، أمه الحرة بنت المجاهدين فى سبيل الله نزهة بنت أبى العباس خضر بن أبى عبد الله محمد السبائى القحطانى الاندلسى .

بويع بمدينة طنجة في شهر ربيع الآخر من عام 775 ، وبويع البيعة التامة بالمدينة البيضاء في يوم الاحد السادس من محرم فاتح سنة 776 ، وخلع بالموضع المعروف بالركن يوم الاحد الموفى ثلاثين لشهر ربيع الاول من عام 786 فكانت دولته الاولى من حين بويع بطنجة 10 سنين و 11 شهراً ، ومن حين بويع بالمدينة البيضاء 10 سنين وشهرين (2) .

صفته : كان أبيض اللون ، ربعة من الرجال ، تعلوه صفرة رقيقة ،

أدعج ، أسود الشعر ، أكحل الحاجبين ، ضيق البلج أسيل الحدين ، براق الثنايا ، جميل الوجه ، مليح الصورة ، ظريف المنزع ، لطيف الشمأئل ، حسن الشكل ، اذا ركب تنظر العيون لحسنه وشكله ، وكان فارسا حسن الثقافة عارفا بركض الخيل لا تقع العين على أدرب منه بركض الخيل ، وكان كثير الحياء ، رقيق القلب ، منغمد السيف عن سفك الدماء ، كثير الحلم ، شاعرا مدركا بادع التشسه ، فمن قوله :

أما الهوى يا صاحبي فألفته \* وعهدته من عهد أيام الصبا

ورأيته قوت النفوس وحليها \* فتخذته ديناً الى ومذهب

ولبست دون النياس منه حلة \* كأن الوفاء لها الطراز المذهب

لاكن رأيت له الفراق منغصا \* لا سرحباً يتفرق لا سرحبا

أولاده الذكور: المولى السلطان عبد العزيز ، والمولى السلطان عبد الله ، والمولى السلطان عثمان نصره الله تعالى ، والمولى السلطان المستنصر بالله محمد ، وعبد الرحمان ، وأبو الغيث وأبو على ، ومحمد .

بناته : الحرة درة بنات الملوك آمنة ، وأم الفرج ، وأم الفتح ، وعائشة ، وفاطمة ، وسونة .

وزيره في هذه الدولة الاولى : محمد بن عثمان بن الكاس المجدولي .

كتابه في هذه الدولة: عبد المهيمن بن أبي سعيد بن عبد المهيمن المضرمي، ومحمد بن حسن البجائي، وأبو القاسم بن يوسف بن رضوان، وأبو يحيى بن محمد بن أبي القاسم بن أبي مدين.

<sup>(1)</sup> في هذا السلطان ألف لسان الدين بن الخطيب كتابه (اعلام الأعلام ، بمن بريع من ملسوك الاسسلام قبل الاحتسلام) .

تبل الاحتىلام) . (2) في دولـة هـذا السلطان وبسجنه قتل فخر ادباء المغرب لسان الدين بن الحطيب السلماني (776) فكانت هذه الفعلة وكذا تخريبه لتلمسان من اقبح أعماله في هذه الدولة الأولى .

قضاته في هذه الدولة الاولى : أبو القاسم بن يحيى البرجي ، وابراهيم بن محمد بن ابراهيم اليزناسني (I) .

## دولة أمير المومنين المتوكل على الله موسى بن أبى عنان

يكنى أبا فارس ، لقبه المتوكل على الله ، أمه مولدة اسمها تاملالت بويع يوم الحميس الموفى 20 لشهر ربيع الاول سنة 786 ومات مسموما يوم الجمعة الثالث من شهر رمضان عام 788 وله 31 سنة وكانت دولته سنتين وأربعة أشهر .

صفته: رأيته ماثلا إلى السواد، قصير القامة، جاحظ العينين، عظيم اللحية تملأ صدره، قويم الانف، وإذا تكلم يملأ لسانه فمه ويخرج من بين شفتيه ويتحرك فيقبح كلامه، وكل ذلك لعظمه.

وزیره: مسعود بن رحو بن ماسی .

كاتباد : أبو الفضل محمد بن محمد بـن أبي عمرو التميمي (2) وأبـو القاسم محمد بن سودة المرى .

قاضيه: محمد بن محمد المغيلي.

## دولة ابن أخته أمير المسلمين المستنصر بالله محمد بن أمير المسلمين أبى العباس أحمد

یکنی أبا زیان، لقبه المستنصر بالله، أمه رقیة بنت أمیر المومنین أبی عنان. بویع بعد خاله موسی یوم الجمعة الثالث من شهــر رمضان عــام 887 وله خمس سنین، وخلع یوم الجمعة الحامس عشر لشهر شوال عام 788 فكانت دولته 43 بو ما (1).

صفته : رأيته أبيض اللون ، قويم الانف ، أسيل الخدين .

وزیرد: مسعود بن رحو بن ماسی.

كاتبه : أبو يحيى بن محمد بن محمد بن أبي القاسم بن أبي مدين . قاضيه : أبو يحيى محمد بن محمد العياضي السكاك (2) .

### دولة أمير المومنين الواثق بالله محمد بن أبى الفضل بن أبى العسن

يكني أبا زيان ، لقبه الواثق بالله ، أمه أمة اسمها عسيلة .

بويع يوم الجمعة الخامس عشر من شوال سنة 788 وخلع يوم الحميس الحامس لشهر الله رمضان عام 789، وقتل بطنجة ، وبها دفن ، ولـــــ 38 سنـــــة ، وكانت دولته 10 أشهر وجملة أيام .

<sup>(1)</sup> ابو اسحاق ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن عبد الله بن أبى زيد بن أبى الحبر البزناسي قاضى فاس واحد فقهائها الاعلام ، حلاه الامام الونشريسي في (المعيار المعرب) بالفقيه المقتى المدرس العالم المحقق ، العالاصة الصدر العلم الشبير ، قاضى الجماعة ، وأثنى عليه الحقيد ابن مرزوق وذكر انه من مفاخر القمل الذي حمل به ، تو في نقاب صنة 775 .

<sup>(2)</sup> الخاجب الكاتب من أهل مدينة قاس ، نال حظرة كبرى عند ملوك بنى مرين مثل أبيه ، فرفعوا منزلته واستخلصود للشورى وجعلوا اليه كتابة العلامة ، فغص به أهل الدولة وأخذوا يكيدون له ، حتى تجحت سماياتهم عن الدولة الثانية للسلطان أبى العباس أحمد بن أبي صالم ، فسجنه ، ثم اهتجنه الى أن هلك تحت السياط وحمل الى داره ، وبينا أهله يحضرونه الى قيره اذا بالسلطان أمر بأن يسجب في أحياء المدينة مبالغة في التكال ، فأخذ من نعش المزابل ، وكان ذلك سنة 18/5 ،

<sup>(</sup>٢) رغرب الى الاندلس مع أبيه أبى العباس أحبد .

<sup>(2)</sup> محمد بن أبى غالب بن أحمد بن على الكتابى الميانى (او العياطى على ما فى (چذوة الاقتباس) المعروف بابن السكال قاضى فاس الامام المفسر ، صاحب كتاب : (نصح ملوك الاسلام ، بما يجب عليهم من حقوق آل البيت الكرام) توقى سنة 1818 .

قضاته : ابراهيم بن محمد بن ابراهيم اليزناسني ، ثم ابنه عبد الرحيم (1) ابن ابراهيم اليزناسني .

## دولة ابنه أمير المسلمين المستنصر بالله عبد العزيز بن أجمد بن أبي سالم

يكني أبا فارس ، لقبه المستنصر بالله ، أمه الحجاب العالى الجوهر .

بويع يوم السبت تاسع محرم عام 706 وتوفى (2) سنة 799 هكذا وجدته، وله 22 سنة ودفن مع أبيه بالقلة وكانت دولته 3 أعوام .

صفته: رأيته شاب السن، درى اللون، ربعة أعين أدعج، حسن الوجه، وكان كثير الشفقة، عظيم الحنو، رقيق القلب، منقبضا عن الضرد، متوقفا في سفك الدماء، لم يقتل بطول مدته غير دجلين وجب عليهما القتل بالحكم الشرعى لفسادهما وقطع السبل، وهما على بن ذكرياء المصمودى، ويوسف بن عمر العربى الجابرى، ولا أعلم له من قتيل غيرهما، لأنى لم أفارق خدمته حتى مات.

وكان فارسا عارفا بركض الحيل ، وكان يفرض الشعر ويحب سماعه ونزل المطر فقال يشكر الله على ذلك :

الله يلطف بالعباد فواجب \* أن يشكروا في كل حال نعمته فهـ و الـ ذي فيهم ينـ زل غيثه \* من بعد ما قنطـ وا وينشر دحمتـ ه

صفته : رأيته أسود اللون ، عظيم الخلق ، رحب الوجه ، طويل القامة والساقين ، جهم الوجه ، معتلى الانف ، عظيم الساعدين .

وزيراه : يعيش بن على بن فارس الياباني ، ومسعود بن دحو بن ماسي كتابه : منصور بن أحمد بن محمد بن أبي عمرو التميمي ، وأبو يحيي بن محمد بن أبي القاسم بن أبي مدين .

قاضيه: أبو يحيى بن محمد السكاك.

## دولة أمير المسلمين أحمد بن أمير المسلمين أبى سالم بن أبى العسن

بويع بالمدينة البيضاء يوم دخلها مالكا لها وهـو يـوم السبت السابـع لشهر دمضان عام 780 وتوفى رحمه الله تعالى ليلة الحميس سابع محرم عام 796 بتازة ، وسبق الى فاس فدفن بالقلة وله 30 سنة وكانت دولته الثانية هذه سبع سنـيـن .

وزداؤه في هذه الدولة: ادريس بن موسى بن يوسف الياباني، وصالح بن حمو الياباني، ومحمد بن يوسف بن علال بن ياسين الصنهاجي أقامه مقام الوزارة الا أنه لم يكتب له بها.

حاجبه : أبو العباس أحمد بن على القبائلي .

كتابه في هذه الدولة: الشريف أبو القاسم محمد بن عبد الله الحسيني السبتى، والقائد محمد بن موسى بن محمود الكردى، ويحيى بن الحسين بـن أبى دلامة التسولى.

<sup>(1)</sup> توفى ذبيحا بالمدينة البيضاء من فاس ، قتله الوزير صالح بن صالح الباباني سنة 834 .

<sup>(2)</sup> يوم السبت 8 صفر سنة 799

العدل واقامة الشرع الى جمال دائع، اذا ركب تنظر العيون اليه لبهائه نصره الله(1) وزراؤه: صالح بن حمو ، ويحيى بن علال .

حجابه على لتوالى: أحمد بن على القبائلي (2) ، ثم حجب القائد فارح بن مهدى (3) ثم حجب الوزير الثقة المخلص الناصح الحسن الوجه عبد الله الطريفي (4) .

كتابه يحيى بن أبى دلامة ثم ابنه محمد

قاضيه : عبد الرحيم اليزناسني .

وأنا القائل في مدحه:

جهل الرقيب فؤادى المجروحا \* فأراه خدى سطره المشروحا وعواذلى عجبوا لما قد عاينوا \* من جمسى التلويح والتصريحا كتم الهوى صدرى وصرح مدمعى \* فاستغربوا التقييد والتسريحا ورضاى في حكم الغرام صبابتى \* ودمسى الذى فيه غدا مسفوحا يا من تلك مهجتى دفقاً بها \* دفق التملك لم يـزل ممدوحا

وزراؤه: صالح بن حمو ، ويحيى بن علال بن محمد بن أمصمود الهسكوري .

كتبه: يحيى بن الحسن بن أبي دلامة . قاضيه: عبد الرحيم بن ابراهيم اليزناسني .

## دولة أخيه أمير المسلمين المستنصر بالله عبد الله بن أحمد بن أبى سائم

يكنى أبا عامر ، لقبه المستنصر بالله ، أمه الحجاب العالى الجوهر أم أخيه . بويع يوم السبت الثامن لصفر عام 799 ومات بعد صلاة العصر يـوم الثلاث، الموفى ثلاثين لجمادى الآخرى عام 800 وله 20 سنة ، وكانت دولته سنة و 5 أشهر غير ثمانية أيام .

صفته : رأيته أدعج العينين ، حسن الانف ، لامي العذار . وزراؤه : صالح بن حمو ، ويحيى بن علال . حاجباه : أحمد بن على القبائلي ، وفارح بن مهدى . قاضيه : عبد الرحيم اليزناسني .

### دولة أخيه أمير المسلمين عثمان بن أحمد بن أبي سالم

يكني أبا سعيد ، أمه الحجاب العالى الجوهر .

بويع بعد صلاة العصر من يوم الثلاثاء الموفى ثلاثين لجمادى الأخرى من عام 800 وله 16 سنة ، وهو الآن أيده الله ملك المغرب على أحسن حالة من

١) تــوفي سنة 823

<sup>(2)</sup> كان من بيت مشهور في الوزارة والحجابة والكتابة . من لدن الدولة الموحدية . بذ الاقران ، وتصدر على الأعيان . وبلغ من الجاه ونفوذ الكلمة مبلغة عظيما . فحقدت عليه بالطبع ب القلوب وكثرت فيه السمايات الى ان نفذ فيه أمر الله ، فاوتح به السلطان ابو سعيد عشهان بن احمد وقعة شنعا، وقتله وابته عبد الرحمان ذبحا يوم الحميس 30 نسوال عام 802

<sup>(3)</sup> هذا الحاجب من موالى بنى زيان مثرك تلسسان ، وهو علج فى الأصل ، ثمم اصطنعه بنو مريسن لأنفسيم بعد احد فتوحيم لتلمسان وتقويضهم لدعائم ملك بنى زيان ، قال عنه ابن القاضى فى (جدوة الاقتباس) : « لم يكن من أهل العلم ، ولكنه كان شيخا مجريا للأمور ، عارفا مجيدا فى التدبير ، قد أعطى الرياسة حقها ، والخطط مستحقها ، وكان ممسكا عنائه ، فلا يميل مع نفسه ، ولا يسحب أردانه ، ولا يوحش سلطانه ، مرسوما عند الحلافة بالإمانة ، ملحوظا لديها بعين المروءة رالصيانة ، وكان السلطان ابو سعيد يعتنى به لاجل كبر سنة ، وتربيته الحرة أمنة بنت السلطان أبى العباس (المنسوب اليها البستان) ، كانت تبدى له وجهها فى حال حسفرها وكبرها ، فكانت له بذلك مرية لم تكن لغيره »

 <sup>(</sup>۱) كان من فضار، الحجاب، وهو الذي بنى مسجد السوق الكبير بفاس الجديد وحبس عليه كتبا كثيرة.
 واليه ينسب (منزه الحريف) بفاس

ساط بسيف الله دون حدوده \* ماضى العزيمة لا تراه صفوحا مستنصح في الامر الا أنه \* لا يرتضى الا قناه نصيحا خبذ يا أمير المسلمين بديعة \* منها لسانى لا يزال فصيحا يدائع من صنعة الآداب قد \* أصغى العدو لها فعاد طليحا تسيك حسناً كلما رددتها \* (هل كان ضمخ بالعير الريحا) ولتبق في نصر يرف ظلاله \* :وحاً أقيم على ذاره صروحا

انتهى ما قصد من الكلام في شأن الدولة المرينية وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم .

وهب الفؤاد لجسمه متطولا \* وارحم فانك قد ملكت الروحا ما ان أقول وهبتها لك منحة \* لا مل أقول قولك الممنوحا واذا غضبت حكيت فينا مالك \* ملك العذاب وان رضيت مسيحا صل بالذي أعطاك بهجة مصعب \* وجماله وقضى لي التبريحا وأتاح عثمان بن أحمد في العلا \* ما لم يكن لذوى العلاء أتيحا وأنا له من كل فخر فاخر \* وأتاد تجراً في الثواب ربيحا فترى له للشح باباً مغلقاً \* أبداً وبابا للعطا مفتوحا ملك قضى الملك المهيمن ملك. \* ليعيـد معتـل الأمـور صحيحـا يروى ضياء النجم عن عزماته \* ويفوق يدبل في الأناة رجوحا يلوي اذا ما كر مركب قرنه \* ليناً ويعرف قبل ذاك جموحا واذا الحيس رآه ولي مديراً \* ليرى سيلا للنجاة فسيحا فكأنما قد أبصروا بيمينه \* شخص المنية حاقداً مقروحا عذبت بطيب ثنائه أفواهنا \* حتى استعاد الملك منها الربحا ما شت شمل المال مثل بنانه \* جوداً ولا جمع الثناء صريحا ان قيل من فخر الملوك به فقـل \* عثمـان من أبدى الجمـال مليحـا من ألبس الأيام من احسانه \* خلعاً وصير سعيها مربوحا ما حل ذروة معقل كحسامه \* نصراً ولا سد الثغور فتوحا



تلمسان ـ عاصمة الدولة الزيانية العبد الوادية وترى في وسط الصورة صومة الجامع الكبير كما أشير بعلامة x الى قسرية العباد بقاهرها وفيها ضريع الشيخ أبي مديسن الغوث ، والسلطان السعيد الموصدى وكثير من عظهاء المغرب والأندلس ، وخلفها جبل الصخرتين الشبهر .



تلمسان \_ منظر للأحياء السلفى

#### ذكر الدولة الزيانية العبد الوادية بتلمسان

لما فرغت من الدولة المرينية في هذا المصنف، وأتيت من آذان اجمالها بالمقرط والمشنف، وكنت لأعدائها بالمعنف ولم أك بالمصنف (1)، جئت أثبت ما ظهر لمرين من المعالى، المستعلية على المضاهي والمعالى، حيث الملك المريني يزهي بفوادس الكفاح، المتأبطين بسمر العوالي وبيض الصفاح، ممن لهم الغلبة على أعدائهم، من بني عبد الوادي المحقريين، الأذلة المصغريين، حيث هم لبني مرين نهبة أسيافهم، والمجدلين بفرقهم في أخيافهم وأسيافهم، مما تكرر فيهم لمرين من الوقائع التي عرفت، والتي أوجه المداح اليها صرفت، اذ صرموا ملكهم (2) غير مرة بالهزائم، ونازلوهم في عقر ديارهم بالعزائم، واستمر المرير بذلك في أولهم وفي أعقابهم، لما أمكن الله أيدي الحماسة من أرقابهم، شنشنة عرفت من أخزم، عليها عول البطش وأجزم.

وبعد ذكر ما وقع لمرين فيهم من الفتك في الحروب، آتي بذكر مساويهم في بلدهم المخروب، وما أقول وهم عجزوا عن مجادلة السيف، ومجابهة الحركات المرينية لهم في الشتاء والصيف؟ حتى أنهم اذا سمعوا بالمحلة المرينية ضربت بظاهر البيضاء (3) يفرقون بتلمسانهم كنسائهم من السواد والبيضاء، وان كان السلطان المريني على النزهة في بالاده عول، فهم يعتقدون ان السير اليهم وكل على ذلك هول، فيفرون قبل الملاقاة الى الصحراء، وينذون أولادهم مع نسائهم بالعراء، ويتركون الجدال في الاقامة

 <sup>(1)</sup> فى هذه الفقرة وفقرات أخرى تأتى فيما بعد \_ يعترف ابن الاحمر بتحامله على بنى عبد الواد اردما.
 لمخدومية المريضين

<sup>(2)</sup> هنا ينتهى البطبوع سنة 1917 من (روضة النسرين)

<sup>(3)</sup> فاس الجديد

بدحض المراء ، فتضجر رعيتهم منهم ، ولا يرفعون الذم عنهم ، فأقدول عند ذكر كل أمير منهم مساويه ، التي وايم الله ما رئي في مستقبحاته من يساويه ، فها أنا أشرع في التاريخ على ما يرضى الدولة المرينية ، أولى الشهامة أسود الأحمات العربنية .

#### ذكر امارة الامير يغمراسن بن زيان العبد الوادى

فأولهم جدهم يغمور ، الذي في قبرد من خوف مرين مغمور (I) بويع بتلمسان (2) عام 631 ومات بها في (3) سنة 681 وله 81 سنة (4) ، وكانت دولته 50 سنة و 5 أشهر .

صفته : أبيض اللون ، ربعة ، أشقر الشعر .

ولما مات وجعلوه في قبره لم تقبله الارض ولفظته من جوفها الى أن

(۱) اتهام يغسراسن بالجبن على الحصوص تهمة رخيصة يدحضها الحق والواقع ، فقد كان يغمراسن مسن اعظم فرسان عصره ، ولم يغس بنو مرين بأحد مثلما لحصوا به . وقد وصفه لسان الدين بن الخطيب في منظومته (رقم الحلل) بالابيات التاليسة :

اول امالاكبم يغمسور «» ليث الشرى والبطل المشهور

تثنى عليه حومة الميدان هه ما لامرىء ببأسه يـدان

لاقى الجموع من بنى مرين ٣٠ كالليث يحمى جانب العرين

وقال في شرح هذه الابيات من كتابه المذكور:

« كان يغمراسن هذا آية من الآيات في جرأته ورجولته وجزالته ودهائه ، ومواقفه شهيرة ، وسلاحه فسى لجفوة مثل ، وسياسته عجبية »

وقال في حقه أبو زيد ابن خلدون في كتاب العبر (ج: 7 ص 163) :

«كان يغمراسين من اشند هذا الحي بأسا ، وأعظيهم في النفوس مهابة وجلالة . وأعرفهم بمصالح قبيلـــه . وأقراهم كاهلا على حمل الملك واضطلاعاً بالتدبير والرياســة ، مهدت له بذلك آثار قبل الملك وبعده ، وكان مرموقاً بعين التجلة ، مؤهلا للأمر عند المشيخة ، وتعظية من أمره عند الخاصـة ، ويفزع اليه في التوالب العامة »

(2) يوم الاحد 24 من ذي القعدة يوم وفاة أخية الامير قبله أبي عزة زيدان .

(3) يرم الاثنين 29 من ذى القعدة . برهيو من وادى شلف وكتمت بطانته وفاته حتى وصلت يسر مس أحواز تلمسان فأعلنتها وبويم ابنه ابو سعيد عشيان .

(١) ذكر يحيى بن خلدون في بغية الرواد ان مولده كان سنة ثلاث أو خمس وستمثة

دفن بازاء قبر الشيخ الصالح محمد بن أبي بكر ابن مرزوق العجيسي (I) ، فقبلته الارض وواراه التراب، فعلم أن ذلك ببركة جوار هذا الصالح، أخبرني بذلك الشيخ الصادق اللهجة أبو الحسن على بن محمد بن محمد بـن قاسم القـيسي التلمساني المعروف بالميورقي حسبما أخبره بذلك والده محمد عن أبيه محمد وكان أدرك يغمراسن وشاهد دفنه وعاين ذلك .

وكان خامل الأب، كان والده زيان بن ثابت قد ولاه خراج مدينة تلمسان أمير المومنين يعقوب الموحد ملك المغرب ، ثم حاسبه عـلى ذلك الضراج فوجده قد احتجنه لنفسه ، فامتحنه وضربه بالسياط وحبسه بموضع من سوق الاسكافيين، وكان بازاء ذلك الدكان اسكافي يقال له على بن المعلم، فكان هذا الاسكافي يرفق به ويتصرف في جميع شؤونه ، الى أن أخرجه امير المومنين يعقوب المنصور الموحد من اعتقاله ، ولذلك نال الحظوة والجاه أبـن هذا الاسكافي عند يغمراسن بن زيان ، وهو الفقيه الكاتب صاحب الاشغال منديل بن الاسكافي على بن المعلم ، رعى له يغمراسن ما فعل مع أبيه زيان فرده من كتاب حضرته ، أدركت أنا ولده (2) الكاتب على في الحضرة المرينية وهو كتب الطاقة فيها.

وبايع الامير يحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص الموحد، وخطب له على منابر بلاده ، وناداه ، بمولانا ، وتابعه في ذلك من تابعه من

(١) الحقيقة أن يغمراسن بن زيان هو الذي أوسى في حياته أن يدفن بجوار هذا الشبيخ الصالح تبركا به ر. مدير أن يتماس بن ربا و الدور الله الرواد (ج : 1 ص : 4) وقد توفى كلاصا في عام واحد .
كما ذكر ذلك يحيى بن خلدون في بغية الرواد (ج : 1 ص : 4) وقد توفى كلاصا في عام واحد .
أما ابن مرزوق هذا فيو جد المرازقة التلمسانين ومن هاجر منهم الى تازة وفاس ، وهر أبو عبد الله محمد بن أبى بكر بن مرزوق بن الحاج المجيسى التلمساني ، ولد في حدود سنة 629 ، وجده مرزوق هو الذي تقدم من القيروان الى تلمسان واستوطن بها في أيام لمتونة، فنشأ بنوه بها، وهم أهل فضل وصلاح ووجاهة ودين. وكان أبو عبد الله هذا محدثًا فقيها متصوفًا زاهدًا ، أخذ عن أبي زكرياء بن عصفور العبدري ، وابراهيم بن يخلف التنسي ، وأبي عبد الله بن اللجام ، وأبي زيد اليزناسني ، وكان السلطان يغمراسن بن زيان يعظمه ويُكثر زيارته والشَّماس الدَّعَاء الصالح منه ، وأوحى بنيَّه أن يدُّننوه بجواره ، وكانت وفاته في رجب عام ١١٥٥ ودفن في دار الراحة راحية من الجامع الكبير . (2) في جميسع النسخ ، والده وهو غير صحيح

بنيه الى حفيده أبو حمو الاكبر، ويخاطبهم الملوك من الموحدين بالشيخ، ولم يكن خطابهم لهم بالسلطان ولا بالامير وانما بالشيخ فقط، والامراء من بني عبد الوادي يخاطبون الملوك من الموحدين : من عبد المقام الكريم فلان بن فلان الى مولانا أمير المومنين فلان، وكان الملوك من الموحدين يبعثون الى كل أمير من بني عبد الوادي بعشرة من كبار الموحدين فيهم حفصي وواحد من بني عم السلطان يقعدون معه بتلمسان يشاورهم الامير من بني زيان في أمور مملكت لا يفصل في شيء الا بمشورتهم ، جرى ذلك من يغمراسن الى ابنه عثمان وانقطع، ثم لم يزالوا يبايعونهم الى أن خلع طاعتهم أبو حمو الأكبر والد أبي تاشفين الاكبر، وتغلب عليه الامير ابو زكرياء الموحد ودخـل عليـه تلمسان عنوة ، ثم صفح عنه ورده اليها على ان يكون له يغمراسن عاملا عليها فوجه اليه مفاتيحها ، وأحسن اليه ، وعمل له في بلاده رماحاً برسم اعانة ، وقدر ذلك عشرون الف دينار في كل عام ، فكانت تاتيه من بجاية .

ولم يزل يغمراسن مع ملوك الموحدين في ذل وهول ينادونه بالشيخ ويناديهم بمولانا رأيت ذلك في كتبه لهم ، وهي من انشاء الكاتب أبي بكر ابن خطاب الاندلسي.

ولبني مرين عليه وقائع جمة نصرهم الله عليه ولم ينصره عليهم ، منها الوقيعة التي للسلطان ابي يعيي بن عبد الحق المريني عليه ، ارتحل الامير ابو يحيى بن يحيى بن عبد الحق عن در ملكه مدينة فاس الى يغمراسن ، فوصل يغمراسن الى قـرب تازا ومعـه الأمير عبد القوى بن العباس التجيني، فوصل الامير أبو يحيى بن عبد الحق إلى تازا فأقام بظاهرها ثلاثة أيام ، ثم ارتحل عنها الى لقاء يغمراسن ، فلما علم يغمراسن بقدوم أبي يحيى بن عبد الحق

فرق منه و كر داجعا الى تلمسان ، فتبعه أبو يحيى بن عبدالله الى وادى يسلى من أحوز وجدة ، فكانت بينهما هناك حروب عظيمة صبر فيها آل مرين ، وهزموا يغمراسن هزيمة شنعاه ، وقتلوا حماته ، فقر يغمراسن و ترك امواله وأبنيته ، فاحتوى السلطان أبو يحيى بن عبد الحق وبنو مرين على ذلك كله ، وقتل فيها من بنى عبد الوادى جماعة من خيارهم وأنجادهم ، وهي أول حرب كانت بين أولاد عبد الحق وأولاد عبد الوادى .

ثم رجع الامير ابو يحيى بن عبد الحق الى فاس وهو مؤيد منصور وذلك في سنة 647 ، ثم خرج الامير أبو يحيى بن عبد الحق من فاس فوصل الى وجدة ففر يغمراسن امامه عن تلمسان، ولم يلقه فرجع عنه دون قتال، وذلك في سنة 651 .

ثم تحرك السلطان يعقوب بن عبد الحق من فاس الى يغمراسن فى جيش لجب فتسمع يغمراسن باقباله عليه فالتقى الجمعان بوادى تلاغ بالقرب من وادى ملوية فدام القتال بين الفريقين من وقت الضحى الى صلاة الظهير ، وصبرت مرين لقتال عدوها صبر الكرام الى أن منجهم الله تعالى النصر على بنى عبد الوادى، فهزموهم وأذاقوهم الحمام فى ذلك الوادى، وفي أميرهم يغمراسن على وجهه مهزوما ، وقتل أعز أولاده عنده عمرو أكبر ولده ، وقتل ولد عبد الملك بن حنينة وأبو يحيى بن محمد ؟ وعمر بن ابراهيم بن هشام ، وجماعة من أشراف بنى عبد الوادى ، وولت عبد الوادى الادبار ، وسار السلطان يعقوب بن عبد الحق براياته المنصورة و كتائبه المظفرة فى أعقابهم وسيوفه تصفع فى قفيهم ، فدخل يغمراسن تلمسان مهزوما خاسرا فقيرا ، وتفرقت جيوش عبد الوادى ، فما منهم الا قتيل أو جريح أو خائف أو شريد ، وانتهبت بنو مرين



تلهسان ـ صومة الجامع الكبير ، وقد اشير بعلامة × الى ضريح الشيخ ابن مرزوق الملاصق للمسجد وفيه قبر يغمراسسن بسن زيسسان .

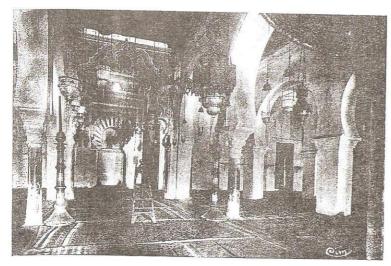

تلمسان محراب الجامع الكبير ، وهو شديد الشب بمحراب مسجد قرطبة . ص . 48

جميع ما كان في عسكرهم من الحيل والاموال والسلاح، وكانت هذه الهزيمة يوم الاثنين الثاني عشر من جمادي الاخرى من سنة 666.

ثم تحرك السلطان يعقوب بن عبد الحق الى يغيراسن، وادتحل يغيراسن الى لقائه فالتقى الجمعان بوادى يسلى على مقربة من وجدة، فانجلت الهزيمة على يغيراسن ، وقتل ولده فارس ، فولى هادبا مهزوما جريحا لا يلتفت ولا يلوى على من تعذر من قومه بنى عبد الوادى ، وعاث القتل فيهم ، فقتل نحو خمسمئة من الروم الذين كانوا خدامه ، وانتهبت مرين محلة يغيراسن وسبوا نساءهم ، وكانت هذه الكائنة في منتصف رجب سنة 670 .

ثم ارتحل السلطان يعقوب من الغد تابعا له حتى وقف على وجدة ، فأمر بها فهدمت حتى تركها قاعا صفصفا ، ثم ارتحل حتى أحاط بتلمسان ويغمراسن بها محاصر ، فقاتلها ، وانتسف ضياعها وجناتها ، وبعث السرايا على بواديها وأحوازها ينهبون ويخربون القرى والعمارات ، ولم يـزل يغمراسن نهبة سيوف مرين الى أن مات .

#### ذكر امارة ابنه الأمير عثمان بن يغمراسن

بويع بتلمسان بعد مو تأبيه في (I) سنة 188 وسات بها في (2) ذي القعدة عام 693 في حصار السلطان ابي يعقوب بن السلطان يعقو ببن عبد الحق المريني، وله خمس وخمسون سنة وكانت دولته 12 سنة.

<sup>1)</sup> في أوائل ذي الحجة

<sup>(2)</sup> يوم السبت فاتع ذى القعدة عام 703 لنزلة أصابته فى الحمام ، وكان عمره 64 سنة ، وهذة دولتـــه احدى وعشرون سنة الا شهراً واحدا ، وما ذكره ابن الأحمر هنا من اله توفى سنة 693 وان مدة دولته 12 سنة ، وعمره 55 سنة شىء انفرد هو به دون المؤرخين ، ويناقشه ما أورده فيما بعد من ان السلطان أبا يعقوب السريشي حرك اليه سنوات 695 و 696 و 697 و 698



تلمسان \_ صومعة مسجد المولى ادريس بحى أكديس منها



تلمسان \_ أطلال باب القرماديس الشهيير

صفته: أبيض اللون، معتدل القامة.

وكان نهبة لسيوف بنى مرين كأبيه يغمراسن ، تحرك اليه السلطان أبو يعقوب بن السلطان يعقوب بن عبد الحق من فاس الى تلمسان عام 695 وآب الى فاس، ثم تحرك اليه ايضا في عام 796 فنازله بتلمسان وهو عام القباب، ثم تحرك أيضا عام 697 فنازله بتلمسان وتسمى بحركة الدار الحمراء ثم تحرك اليه أيضا فنازله بتلمسان عام 698 وشرع في بناء المدينة التي أحدث بظاهر تلمسان سماها تلمسان الجديدة ، وأقام عليها محاصرا لها الى أن مات بعد أن ضيق على أهلها بالحصر سبعة اعوام حتى أكلوا الجيف والحشرات وجبيع الحيوانات من الفيران والعقارب والحيات والضفادع وغير ذلك ، حتى أكل بعضهم بعضا ، وكانوا يغوطون ويجعلون غائطهم في الشمس حتى يعود يابسا فيطبخونه ويأكلونه ، وهو في كل ذلك يشدد عليهم الحصر ويقول لأواصلنه عليهم حتى أقتلهم جوعا ، ثم مات الامير عثمان هذا في ذلك الحصر ، وبويح ابنه محمد في الحصر وسيوف مرين تصفع في قفيهم .

## ذكر امارة ابنه الأمير معمد بن عثمان بن يغمراسن (1)

بويع بتلمسان وهي محصورة من قبل السلطان أبي يعقوب المريني في (2) ذي القعدة سنة 693 ، ومات وهو في حصر السلطان ابي يعقوب المريني في (3) شوال عام 697 وله 41 سنة وكانت دولته أربعة أعوام .

صفته : درى اللون في عينيه نكتة بياض .

<sup>)</sup> يكنى أبا زيان ، مولده عام 659

<sup>(2)</sup> يوم الأحد 2 ذي القعدة عام 703 لا عام 697

<sup>(3)</sup> صبيحة الاحد 21 شوال عام 707 لا عام 697 وعمره 48 سنة ، وملكه 4 سنين الا سبعة أيام .

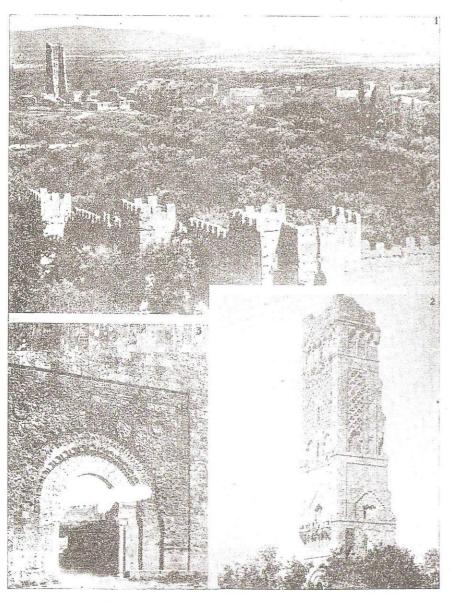

## ذكر امارة اخيه الأمير أبى حمو موسى بن عثمان بن يغمر اسن

بويع بتلمسان بعد أخيه محمد وهو في حصر السلطان ابسي يعقوب المديني في شوال سنة 697 (1) وقتله أبو تاشفين ابنه في (2) جمادي الاخرى من عام 718 وله 53 سنة (3) وكانت دولته 21 سنة (4).

صفته : كان أبيض اللون ، تعلوه صفرة قوية ، ربعة بادن الجسم .

## ذكر الأمير أبى تاشفين عبد الرحمان بن أبى حمو بن عثمان بن يغمراسن

بويع بتلمسان بعد أبيه في (5) شهر جمادي الآخري سنة 718 وقتله السلطان المولى أبو الحسن على المريني في يوم الاربعاء 27 رمضان (6) سنة 737 وله 43 سنة (7) وكانت دولته 19 سنة .

صفته: كان أبيض مشربا بحمرة ، ربعة بادن الجسم وكان فاسقا منغسا في اللذات خليعا لا يصحو من شرب الحمر ، وكان فيه تخنث ، حتى سمى بزهيرة (8) .

 <sup>(1)</sup> بل فى يوم الاحد 21 شوال عام 707 لا عام 697 بعد رفع الحصار عن تلمسان ووفاة السلطان يوسف بن يعقوب بن عبد الحق (الاربعاء 7 ذى القعدة 706) ورجوع بنى مرين ال فاس

<sup>(2)</sup> يوم الاربعاء 22 جمادي الاولى

<sup>(3)</sup> مولده عام 665

<sup>(4)</sup> بل ١٥ سنين و 7 أشهر

<sup>(5)</sup> يوم الحميس 23 جمادي الاولى على مافي (بنية الرواد)

<sup>(6)</sup> أو 28 رمضان على ما في بغية الرواد

<sup>(7)</sup> ذكر يحيى بن خلدون في بغية الرواد (ج: ١ ص: 33) ان مولده سنة 692 فيكون عمره على ذلك١٠ سنسة .

<sup>(8)</sup> يظهر أن ابن الاحمر غير مبالغ كثيراً في وصف أبي تاشفين بهذه الاوصاف ، فقد أجمع المؤرخون – يما فيهم مؤرخو دولة بني عبد الواد – على ميل أبي تأشفين ألى الحلاعة والهو ، واقباله على الملذات والشهوات .

وتحرك اليه المولى السلطان أبو الحسن المريني فنازله بتلمسان في شوال من عام 735، وضيق عليه ونشر عليه الحرب ونصب عليه المجانيق الى أن دخلها عليه عنوة في يوم قتله ، واستولى على أمواله وحرمه ، وبقتله انقرضت الدولة العبد الوادية على يد المولى السلطان أبي الحسن المريني ، وحز رأسه ورؤوس أبنائه عثمان ومسعود ويوسف، ورأس وزيره موسى بن على بن حسن الكردي وطيف بهم في جميع بلاد المغرب على رماح ، ولم تزل مدينة تلمسان بعد قتله في طاعة بني مرين الى أن بويع السلطان أبو عنان المريني بتلمسان في سنة و749 وتوجه الى فاس وترك عوضه بتلمسان عثمان بن جراد العبد الوادي ، فقام بها بدعوة نفسه (1) .

وكان أبو تاشفين لئيما بخيلا مسيكا شديد الشح ، أخبرني بشحه ابن وزيره عمر بن موسى بن على الكردي بعد أن سألته عنه فقال لى : كان قد حجر على سائر الحضر (2) بيع جميع الأقوات والحضاري(3) ولا يبتاعها الا هو، وكان يحبس في يده قبضة الكرنب ومثلها في يده اليسرى ويقيس هذه مع هذه ، فان وجد الواحدة أكبر من أختها يأمر الحضار بالنقص من الزائد .



تلمسان ــ صورة استرار النصير الملكي كما كانت في القرن الساشي . وهو من انشناء الموجدين . ولا ينزال يسمي ( المنسور ) ال الحبسوم



تلهسان \_ صورة نسنس المكان من سود ( المشمود ) كما يسرى اليوم

 <sup>(</sup>۱) قبض علیه بعد استرجاع بنی عبد الواد لتلمسان بعد ما استامن لنفسه ، ومات قسی رمضسان مسن نفس العام .

<sup>(2)</sup> لغة واصطلاحاً سكان الحواضر يقابلها البدو، وقد خصصت في تلحسان بعد الاحتسلال التركبي، فأصبحت تدل على السكان الاصليين سوا، كان اصلهم عربيا او بربريا او اندلسيا، وتقابلها كلمة (الكرغليين) وحم السكان الاتراك الطارئون عليها ومن انضاف اليهم:

<sup>(3)</sup> البقول ، وباثعها يدعى خضارا .

#### ذكر امارة الأمير عثمان بن عبد الرحمان بن يحيى بن يغمراسن بن زيان

بويع بتلمسان في جمادي الاخرى عام 749، وقتل (I) ذبعاً في سنة 753 وله 50 سنة ، وكانت دولته 3 أعوام ، وكان قد سكن الأندلس بغرناطة تحت ايالة أسلافنا الملوك من بني الأحمر هو وأبوه عبد الرحمان واخوه أبو ثابث الزعيم وأخوه يوسف والدأبي حمو وأخوه ابراهيم .

وقتل أبوه عبد الرحمن وهو خديم لنا في معركة الحيل ، بوادي فرتونة ، ثم عبر البحر عثمان بن عبد الرحمان هذا الى العدوة فاستقر خديما بالحضرة المرينية في دولة المولى أمير المسلمين أبى الحسن يرسل في السرايا والحصص وهو مرؤوس تحت حكم قائد الجيش ، ثم قام بتلمسان فتحرك اليه السلطان أبو عنان المريني من فاس فالتقى الجمعان بأنجاد فعمى الوطيس بين الفريقين وأضرمت الحرب نادها ثم كان الظهود لأبي عنان على عثمان ، وانجلت الهزيمة عليه، وذلك في وسط شهر (2) ربيع الاول عام 753 وفر عثمان مفلو لا ثم أخفى نفسه وأذال عنه ثياب الملك وركب على أتان وأخذ يطلب النجاة بنفسه ، فلقيه من يعرفه فقبض عليه ، وأتي به الى أمير المومنين أبي عنان فلما مثل بين يديه قال له الفارس الحسن الثقافة عبو بن الحسن بن زائدة بايع مولانا نصره الله تعالى فامتنع ، فأخذ بلحيته وجذبه منها ليبايع ، وضربه الثقة علال بن محمد بن آمصمود برأس سيفه في فيه فأدماه فقال للسلطان أبي عنان عنان :

 <sup>(</sup>۱) اعتقله بنو مرین اثر انهزام قبیله بنواحی وجدة یوم السبت 11 جمادی الاولی من العام المذکور ,
 وجی، به الی السلطان این عنان فکان من امره ما ذکره المؤلف فیما بعد

وجهان به المستقل بهي على على من المؤهد على الرادي والمستقل المقال المقاه بنى مرين عشية الاربعاء 22 ربيع (2) الذي في بغية الرواد أن الجيش العبد الوادي خرج من تلمسان للقاء بنى مرين عشية الهيس غرة جمادي الثاني تحت قيادة ابن ثابت الحي السلطان ابن سعيد ، وإن السلطان ابا سعيد ثانو في عشية الهيس غرة جمادي الاولى ، وإن المحركة تشبت بين المسكرين التنفاديين في منتصف يوم الاربعاء ثامن الشهر المذكور ، وأن أبا سعيد العبد الوادي قبض عليه متنكرا يوم السبت II منه .

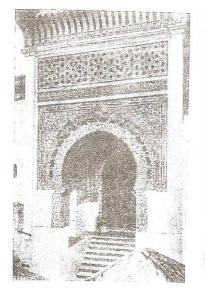



تلوسان ـ مـدخـل مسجـد قدريـة العباد وهو مـن بنايات بني مـريـن

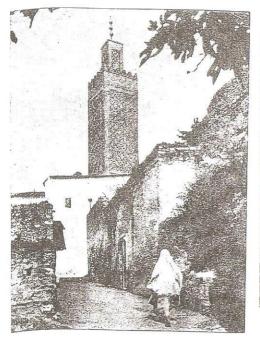



تلمسان \_ باب مدرسة العباد . وصومعة الجامع الكبير بيا . وكلاهما من بناء بنى مرين

أيها السلطان هذا لا يليق بالملوك أن يفعلوا بالملوك أمثالهم مثل فعلك معيى فاستحيا منه وكف عنه ، وأمر بحبسه فامتنع من المطعم والمشرب ليموت فيستريح ، ثم أمر أمير المومنين أبو عنان مزواد العدوتيين على بن عبد الله القشيرى أن يقتله ذبحا ، فاحتمل معه أحد النصارى فدخل عليه في محبسه فقال له تأهب للموت يا أبا سعيد ، فقال نعم ! فاستلقى على ظهره ، واستقبل القبلة وتشهد ، ووضع يده في لحيته رافعاً بها عن حلقومه وقال للنصراني أدن ! افعل ما أمرت به ! فذبحه الرومي بالسكين ، وبعث السلطان أبو عنان بقومه من بني عبد الوادى في السلاسل كالأساري فأدخلوا الى فياس على الحمير يتاعونه وسجنوا ثم أطلقوا بعد ذلك ، وصادوا ينقلون الرمل على الحمير يتاعونه يتعيشون به ، وأكثر نسائهم يتعيشن بغسل الثياب في دور الحضر بفياس (1)

وكانت تلك الهزيمة شنيعة التحم فيها من بنى عبد الوادى الجم الغفير، وهون بهم كما قلنا .

### ذكر امارة الأمير أبى حمو موسى بن يوسف بن عبد الرحمان بن يعيى بن يغمراسن

بويع بتلمسان في (2)شهر ربيع الأول سنة 760، وقتله محمد بن يوسف بن علال وزير المولى أمير المسلمين أبي العباس المريني بجيش بني مرين المظفر

 <sup>(</sup>۱) قارن بني هذا وبين ما فعله يغيراسن بن زيان بحريم السعيد الموحدى عند ما هزمه قرب قلعة غززدكت بنواحى وجدة سنة 6,6 قال الناصرى فى الاستقصا (ج : م ص : 226) :

<sup>«</sup> ثم نظر (أي يغمراسن) في شأن حرمه (أى الحليفة السعيد الموحدي) واخته تاعزونت الشهيرة الذكر بعد ان جاءها واعتذر اليها مما وقع ، واصحبين جملة من مشيخة بني عبد الوادي الى مأمنين ، فالحقوهم بدرعة من تخوم ظاعتهم ، فكان ليغمراسن بذلك حديث جميل في الابقاء على الحرم ورعى حقوق الملك »

وقارن أيضا بينه وبين ما فعله السلطان ابو سعيد العبد الوادى عند ما هزمت جيوشه السلطان أبا الحسن المرينى على ضفاف نهر شف سنة 75٪ فانه استولى على حريمه وبناته ، ولكنه صرفهن عزيزات معرمات الى ولده السلطان ابى عنان بغامن (بغية الرواد ج : 1 ص : 157)

<sup>(2)</sup> بعد صالة ظهر يوم الحميس فاتح ربيع الاول

بموضع يقال له الفيران بعده نصف يوم عن تلمسان يوم الثلاثاء الرابع لذى الحجة سنة 79 وله 68 سنة ، مولده بغرناطة من الاندلس وهو تحت ايالتنا في عام 722 في (1) دولة السلطان اسماعيل عم أبينا أخى جدنا والد أبينا، وكانت دولته 31 سنة .

صفته : أبيض اللون في عينه اليمني نكتة بياض.

وبعث الوزير محمد بن يوسف بن علال برأسه وبرأس ابنه عمير الى المولى أمير المسلمين أبى العباس ، فكان وصوله الى فاس يوم الاحد التاسع لذى الحجة سنة 79۲ ، فطيف برأسيهما بفاس على رمحين وكان يوما مشهودا ، وكان جبانا لا يقدر على مدافعة الجيوش المرينية خوفا على نفسه ، بخيلا مسيكناً لا يرى فى وقته أبخل منه ، وكان كذابا لا ينطق بكلمة حق غداراً خائناً غشاشا اذا عاهد خان ، واذا وعد أخلف ، ولم يكن أبوه يوسف بملك ، وعبد الرحمان جده والد يوسف لم يكن بملك ، وجده يحيى والد عبد الرحمان ليس بملك ، وانما الملك يغمراسن بن زيان .

وعليه وقائع كثيرة لبنى مرين فلوا فيها حده ، وصفعت سيوفهم في قفاه ، فأول الوقائع عليه لبنى مرين فراره (2) عن تلمسان الى الصحراء أمام جيش أمير المومنين السعيد بن أمير المومنين أبي عنان المريني حين ساد اليه بالجيش المريني الوزير مسعود بن رحو بن ماسى ، ولم يقدر هذا الجانعلى مدافعة هذا الوزير المريني، ثم عاد الى تلمسان (3) وأقام بهابعض أشهر،

<sup>(</sup>I) في بغية الرواد (ج : 2 ص : 15) سنة 723

<sup>(2)</sup> كان خروج السلطان أبي حمو الثاني من تلمسان الاثنين 2 جمادي الاولى عام 760

<sup>(3)</sup> صبيحة يوم الاثنين 1 جمادى الاخرى

حتى أخرجه (I) منها المولى أمير المسلمين أبو سالم المريني الى الصحراء عن فراز حين زحف اليه السلطان أبو سالم من فاس ، ثم رجع اليها بعد أيام ثم خرج عنها فاراً الى الصحراء لما قدم أمير المسلمين عبد العزيز المريني، فدخلها السلطان عبد العزيز (2) واستوطنها وبعث في تتبعه وزيره أبا بكر بن غازي بن الكاس اني الدوس طرف بلاد الزاب فانهزم هنالك ودخل الصحراء حتى وصل الى ناحية توات فبقى هناك شريدا طريدا عن الوطن وذلك في سنة ·772 ·

ولما دخل السلطان عبد العزيز مدينة تلمسان وجد فسي حائبط قصرها ثلاثة أبات من شعر أبي حمو وهي:

سكناها ليالي المنينا \* وأياما تسر الناظرينا

بناها جدنا الملك المعلى \* وكنا نحن بعض الوارثينا

فلما أن جلانا الدهر عنها \* تركناها لقوم آخرينا

فأمر السلطان عبد العزيز بتغييرها فقالوا في التبديل:

سكناها ليالي خائفينا \* وأياماً تسوء الناظرينا

بناها جدنا شيخ المعاص \* وكنانحن شر الوادثينا

فلما أن جلانا السيف عنها \* تركناها لقوم غالبينا

ثم خرج عن تلمسان فاراً أمام المولى أمير المسلمين أحمد في صفر عام 786 ولم يقدر على دفاعه، وبقى في الصحراء شريدا خائفا إلى ان عاد إلى تلمسان، وأهانه المولى السلطان ابو العباس المرنسي حتى رده تحت قدمه وصارك كوالى الخارج، وكان أبو حمو يعطيه مالا معلوما في كل سنة .

ومن جنبه أنه مارئي يجري فرسه قط ، فان اعتذر أن ذلك من رزانته فليس الامر كذلك اذ من شأن الملوك الكبار الذين هم أكبر قدراً منه في الحسب وضخامة الملك أن يلعبوا مع خدامهم الموالي بجرى الخيل بقصد الثقافة ومعرفة ركض الخيل ، وهذه عادة مطردة لهم ، ومن لا يفعل ذلك منهم فهو خواف على نفسه أن يقع عن الفرس من جهله بالفروسية .

واما بخله فلم يسمع لغيرد من الملوك وغيرهم ، كان يذبح في كل يوم رأسا من الضأن فيأكل نصفه ويبيع نصفه بالسوق، وقد شوهد ذلك غير مرة، ومن بخله ما ذكر صاحبنا صاحب أشغاله يحيى بن أبى العيش الخزرجي التلمساني قال:

كانت للسلطان أبي حمو في سنانه شحرة احاص عذبة المطعم، كبيرة الجرم ، أمرني بعد حبها على الجنان (I) فوحدتها مئة وعشرين حية وقال لي أثبتها في الزمام، وقال للجنان تأتيني في كل يوم بأربعة منها واحتفظ علمها، فأتاد في بعض الايام بخمسة منها، فقال له: من أمرك بخمسة وانما أمرتك بأربعة؟ فقال له : يا مولاي أنسيت ذلك ! فحبس أبو حمو في يده قصبة طويلة وأتى الى شجرة الاجاص فعد الحب بالقصبة فوجدها قد نقصت من كمال عددها، فقال للجنان : وأين الذي خص منها فقال : يامو لاي أكله الصبي ابني ، فأمر

<sup>(</sup>١) خرج أبو حمو من تلمسان في 29 رجب عام 761 ودخليا السلطان أبو سالم المريني يوم الاحد 6 شعبان . وفي هذا الفتح الذي لم يستمر الا بضع ليال هناه لسان الدين بن الخطيب بقصيدته النونية الشهيرة التي

أطاع لساني في مديحك احساني «» وقد لهجت نفسي بفتح تلمسان

وعند ما دخليا أبو سالم خالفه أبو حمو الثاني بجيش بنى عبد الواد الى المغرب فاحتل كرسيف وقرى وادى ملوية وبدأ يستعد للزحف على قاس ، فلما بلغت أبناؤه السلطان أبا سالم أفرج عن تلمسان فسي يــوم السبت 12 شعبان تخمس ليال من دخوله اليها ، وعاد الى المغرب ، ورجع أبو حمو الى تلمسان فدخلها يوم الحميس

<sup>(2)</sup> خرج أبو حمو الثاني من تلمسان يوم الاربعاء 14 محرم 772 ودخلها السلطان أبو قارس عبد العزير الريني في يوم الاحد 25 محرم ، وفي الاستقصا (ج : 4 ص : 57) ان دخوله كان يوم عاشوراء . وخلال مقام السلطان عبد العزيز المريني بتلمسان وفد عليه لسان الدين بن الخليب سنة 773 نازعًا عن مخدومه السلطان

<sup>(</sup>I) البستاني بلغة الأندلس والمغرب

على الجنان بخمسمئة سوط، فضرب حتى أشرف على الهلاك، وحاله في البخل لا يقاس عليه من هو لئيم .

وكان قبل ملكه خامل الذكر غير نابه الاسم ، لم يكن في بني زيان أحقر منه ولا أفقر ، حتى أنى أدركته بفاس وهو يسكن بها في عين آصليتن(1) يتعيش برد الفك للمفكو كين ، وذلك في دولة المولى أمير المسلمين أبى الحسن المريني ، ودأيت بفاس أباه يوسف بن عبد الرحمان بعد الهزيمة عليهم بأنجاد وهو في حانوت بالسقاطين يبيع السقط ، فكيف يضاهي هذا الخامل الملوك الكرام بني مرين ؟ وآل مرين أهل العزة والقهر لمن سواهم من الملوك ، والم يهزم عدوهم لهم راية قط ، ولا احتوى على ملكهم، بل هم أهل النصر والظفر، وسيوفهم قاطعة الشبا غالبة فاتكة بالاعادى من بني عبد الوادي وغيرهم ، رحم الله مو تاهم ونصر أحياءهم !

وكان سفاكا للدماء لا يفتر عن قتل ، وحسبك منه أنه قتل حافده وهو محمد ابن ابنه أبى تاشفين ذبحا ، ولم تدركه عليه شفقة الجد والد الأب ، وما ذكرت فيه من القبائح هو بعض البعض من مساويه ، وتركت اتباع أوصافه تحاميا عن الطول .

## ذكر اهارة ابنه الأهير أبي تاشفين عبد الرحمان بن أبي حمو

قام على أبيه أبى حمو بتلمسان فى شهر ربيع الآخر من عام 789 ومات من وجع أصابه فى بطنه فى شهر ربيع الأول عام 795 وله 45 سنة وكانت دولته أربعة أعوام.

(I) حى شبير بعدوة فاس القرويين لا يزال معروفا بهذا الاسم الى اليوم .

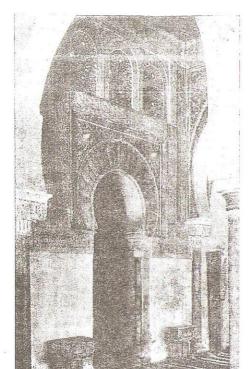

تلهسان محراب مسجد سیدی ایس الحسن الذی حول فی عهد الحکم الفرنسی الی متحف ، وصو من أفخر بنایات المغرب العربی



تلمسان - مسجد سيدى الحلسوى وهو من بنايات بسنى مسريسن

صفته: أبيض اللون ، معتدل القامة ، وأمه بنت رحوى هي نجمة بنت الحمد زوجت بفاس \_ بعد الهزيمة على بنى عبد الوادى با نجاد \_ لرحوى ، ورأيت أبا تاشفين هذا رحويا معه في رحى عيون الاخيرة من الرصيف بفاس وهو لابس من ثياب الرحويين تشامير (2) ورأسه فيه قريعة ، وهو يحمل على رأسه الدقيق لديار الناس بقفته ، ورفعته الايام حتى سلم عليه بالامارة ، والله يوتى ملكه من يشاء .

## ذكر امارة ابنه الأمير الزعيم بن أبي تاشفين

بويع بتلمسان بعد أبيه في شهر ربيع الاول من عام 795 وقتل في شهر ربيع الثاني من السنة ، وكان غليظ القلب، لا رحمة فيه ، سفاكا للدماء .

## ذكر امارة عمه الأمير يوسف بن أبي حمو

بويع بتلمسان في ربيع الثاني عام 795 وقتل في صفر عام 796 فكانت دولته سنة واحدة ومات وله سبع وعشرون سنة . صفته : أبيض اللون شديد القسوة ، سفاكا للدماء .

## ذكر امارة أخيه الأمير أبي زيان معمد بن أبي حمو

بويع بتلمسان في صفر عام 796 وخلعه أخوه عبد الله في صفر عام 802 أتاه من فاس بحيش مرين بعثه المولى أمير المسلمين أبو سعيد المريني، وأعطاه البنود والطبول، فنزل على قرب من تلمسان بالحيش المريني، فالتقى الجمعان

 <sup>(1)</sup> قميص واللفظة عامية ، وأصلها قميص العمل يشمر لابسه عن ساقيه وذراعيه أثناء العمل

فكانت الغلبة لمرين على عادتهم ، وفو أبو زيان مهزوما جريحا ، وترك محلته وجميع نسائه فانتهبتها آل مرين ، وبعثوا بعياله وماله لمولانا السلطان أبى سعيد ، ثم قتل وسيق رأسه الى الحضرة فطيف به فى فاس على رمح ، وكان يعطى الخراج فى كل عام للمولى أبى سعيد .

## ذكر امارة أخيه الأمير عبد الله بن أبي حمو

بعثه السلطان عثمان المريني أيده الله تعالى من فاس مع جيش لجب من بني مرين فالتقى مع أخيه أبي زيان بظاهر تلمسان ، ففر أبو زيان بعد الهزيمة عليه بسيوف مرين وذلك في صفر عام 802 ودخل عبد الله مدينة تلمسان ، وكان يعطى الخراج في كل سنة للمولى أبي سعيد نصره الله وأيده ، وخلع في عام 804 بعث السلطان عثمان المريني الشيخ زيان بن عمر بن على الوطاسي بالجيش المريني الى تلمسان ، فدخل على عبد الله مشورد ، وقبض عليه ، وجاء به الله المصرة .

## ذكر امارة أخيه الأمير محمد بن أبي حمو

بعث به السلطان عثمان نصره الله مع الجيش المريني الى تلمسان فدخلها سيوف مرين في ذي القعدة من عام 804 وهو الآن ملك بها يعطى الخراج للمولى السلطان عثمان المريني أيده الله .

(انتهى الكتاب قبل الزوال من يوم السبت الحادى والعشرين لشهر ربيع الاول عام سبعة وثمانمئة) .

انتهی بحمد الله وعو نه و تو فیقه

| حيف | ρ ·                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 30  | ذكر دولــة أخيه لأبيه أمير المومنين ابن بكر السعيد بن أمير المومنين أبـــى عنان   |
| 30  | ذكر دولة عمه المولى أمير المسلمين ابراهيم بـن أبـي الحسن                          |
| 31  | ذكر دولة أخيه لأبيه أمير المومنين تاشفين بـن أبــى الحسن                          |
| 32  | دولة ابن أخيه أمير المومنين المتوكل على الله محمد بن أبي عبد الرحمان بن أبي الحسن |
| 33  | دولة عمه أمير المومنين عبد العزيز بـن أبـي الحسن                                  |
| 33  | دولة ابنه أمير المسلمين السعيد محمد بن عبد العزيز بن أبى الحسن                    |
| 34  | دولة المولى أمير المسلمين المستنصر بالله أحمد بن أبي سالم بن أبي الحسن            |
| 36  | دولة أمير المومنين المتوكل على الله موسى بن أبسى عنان                             |
| 37  | دولة ابن أخيه أمير المسلمين المستنصر بالله محمد بن أمير المسلمين أبي العباس أحمد  |
| 37  | دولــة أمــير المومنين الواثــق بالله محمد بن أبي الفضل بن أبي الحسن              |
| 38  | دولــة أمــير المسلمين أحمد بن أمــير المسلمين ابي سالم بن أبي الحسن              |
| 39  | دولة ابنه أمير المسلمين المستنصر بالله عبد العزيز بن أحمد بن أبي سالم             |
| 40  | دولة أخيه أمير المسلمين المستنصر بالله عبد الله بن أحمد بن أبي سالم               |
| 40  | دولة أخيه أمير المسلمين عثمان بن أحمد بن أبسى سالم                                |
| 44  | ذكر الدولة الزيمانية العبد الوادية بتلمسان                                        |
| 45  | ذكر امارة الأمير يغمراسن بن زيان العبد الوادي                                     |
| 49  | ذكر امارة ابنه الأمير عثمان بن يغمراسن                                            |
| 50  | ذكر امارة ابنه الأمير محمد بن عثمان بن يغمراسن                                    |
| 51  | ذكر امارة أخيه الأماير أبي حمو موسى بن عثمان بن يغمراسن                           |
| 51  | ذكـر الأمير أبي تاشفين عبد الرحمان بن أبي حمو بن عثمان بن يغمراسن                 |
| 53  | ذكر امارة الأمير عثمان بن عبد الرحمان بن يحيى بن يغمراسن                          |
| 54  | ذكر امارة الأمير أبي حمو موسى بن يوسف بن عبد الرحمان بن يغمراسن                   |
| 58  | ذكر امارة ابنه الأمير أبي تاشفين عبد الرحمان بن أبي حمو                           |
| 59  | ذكر امارة ابنه الأمير الزعيم بن أبى تاشفين                                        |
| 50  | ذكر امارة عمه الأمير يوسف بن أبى حمو                                              |
| 59  | ذكر امارة أخيه الأمير أبى زيان محمد بن أبى حمو                                    |
| 60  | ذكر امارة أخيه الأمير عبد الله بـن أبــى حمو                                      |
| 60  | ذكر امارة أخيه الأمير محمد بن أبى حمو                                             |

## فهرس

| معياة |                                                                                    |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3     | تصديــر                                                                            |  |
| 7     | مقدمة المؤلف                                                                       |  |
| 8     | ذكر نسب بىنىي مىريىن                                                               |  |
| (01   | ذكر تشعب قبائل زنات الله المسامين                                                  |  |
| II    | ذكر تشعب قبائـل بـنــى مـريــن                                                     |  |
| 13    | ذكر امارة الأمير الأعذر العسكري                                                    |  |
| IJ    | ذكر امارة الأمير حمامة بن محمد                                                     |  |
| 13    | ذكر امارة الأمير أبسي بكر بن حمامة                                                 |  |
| 14    | ذكر امارة الأمير محيو بن أبسي بكر بن حمامــة                                       |  |
| 14    | ذكر امارة الأمير عبد الحق بن الأمير محيو                                           |  |
| 16    | ذكسر امارة ابنه الأمير عثمان بسن عبد الحق                                          |  |
| 16    | ذكر امارة أخيه الأماير محمد بسن عبد الحق                                           |  |
| 17    | ذكــر امــارة أخيه الأمــير أبــي بــكــر بــن عبد الحق                            |  |
| 17    | ذكر امارة ابنه الأمير عمر بن أبسى يحيى بن عبد الحق                                 |  |
| 17    | ذكر دولــة العولى أمــير المومنين يعقوب بــن عبد الحق                              |  |
| 21    | ذكر دولــة ابنه أمــير المسلمين يوسف بن يعقوب بن عبد الحق                          |  |
| 22    | ذكس دولة حفيده أمير المسلمين عامر بن عبد الله بن يوسف بن يعقوب بن عبد الحق         |  |
| 23    | ذكر أخيه لأبيه أمير المسلمين سليمان بن عبد الله بن يوسف بن يعقوب بن عبد الحق       |  |
| 23    | ذكــر دولــة أمير المسلمين عثمان بن يعقوب بن عبد الحق                              |  |
| 25    | دولــة أمير المسلمين على بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق                             |  |
| 47    | دولة ابنه أمير المسلمين المتوكل على الله فارس بن على بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق |  |
| 201   | ذكر دولة ابنه محمد بن أمر المه منن أب عنان                                         |  |

مطنه عات الفحر اللحي

مطبؤعات الفحرس الملكي

لابی الولید إسماعتبل بَن الأحِمَل



1962 - 1382

الرباط المطبعة الملكية